

حال الكتب

الأمساكن المشسهسورة في القسسسرآن الكريه

المحلاوي ، حنفي .

الأماكن المشهورة في القرآن / حنفي المحلاوي . ط 1 . -

القاهرة: علم الكتب ، 2009

290 ص ، 24 مىم

تدمك: 1-670 -232 -977

1. الأملكن في القرآن

أ \_ العنوان 229.43023

#### عالی الکالی

نشر. توزيع . طباعة

الإدارة:

16 شارع جواد حسني - القاهرة

تليلون : 23924626 فاكس : 0020223939027

المكتبة:

38 شارع عبد الخلق ثروت - القاهرة عياون : 23926401 - 23959534

نتوارن : 23926401 - 1 ص . ب 66 محمد أريد

الرمز البريدى : 11518

الطبعة الأولى
 1429 هـ - 2009 م

وقم الإوداع 20404 / 2008

الترقيم الدولي I.S.B.N

977- 232- 670-1

ب الموقع على الإنترنت: WWW.alamalkotob.com

نابريد الإنكتروني : info@alamalkotob.com

# بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُم ﴾

صَدَقِاللّهُ الْعَظيمُ

# الفهرس

| الصفحة    | الموضوع                             |
|-----------|-------------------------------------|
| 15        | المقدمة                             |
| 19        | القمهيد: البلادوأسماءبعينها         |
| *1        | الفصل الأول: البلادوالمنوالقرى      |
|           | ويشمل:                              |
| 70        | بدر: أولى المعارك الإسلامية         |
| ¥A.       | بابل: إحدى بلاد السحر القديم        |
| 79        | الأحقاف: مساكن قوم عاد              |
| ۴.        | الحجر: وثمود قوم صالح               |
| ***       | سبأ ومأرب والملكة الحاكمة           |
| 40        | سيناء: أرض الديانات السماوية        |
| **        | العقبة: مكان البيعتين               |
| <b>YA</b> | مكة: البلد الحرام                   |
| 44        | منين: شعيب وموسى عليها السلام       |
| 17        | مصر: تحية من الله وتقدير            |
| 27        | يثرب؛ مدينة رسول الله               |
| ţ.        | حنين: يوم الاختبار الأكبر           |
| 14        | الفصل الثاني: أماكن العبادة وأشهرها |
|           | وتشمل :                             |
| 97        | بيع: كنائس النصاري                  |
| •^        | الباب: وأصحاب السبت                 |
| ٦.        | صلوات: أماكن عبادة اليهود           |
| **        | الصوامع: والرهبنة المرفوضة          |
| 77        | مساجد: للمسلمين فقط                 |
| 18        | الصنفا والمروة: من شعائر الله       |

| الصفحة     | الموضوع                                          |
|------------|--------------------------------------------------|
| 11         | جبل عرفات: تمام الحج                             |
| 7.4        | الكعبة: اول بيت وضع الناس                        |
| ٧.         | مقام إبراهيم: من دخله فهو آمن                    |
| <b>V</b> T | المشعر الحرام: لإتمام الحج                       |
| ٧٢         | المسجد الحرام: ليس الكعبة                        |
| ٧٤         | المسجد الأقصى: ورحلة المعراج                     |
| w          | الفصل الثالث: الأماكن التي ارتبطت بحياة الأنبياء |
|            | وتشمل:                                           |
| ۸۱         | (١) التنور: علامة انطلاق السفينة                 |
| <b>AY</b>  | (٢) الجودى: حين رست السفينة                      |
| Aŧ         | (٣) فج عميق: دعوة إبراهيم عليه السلام            |
| A7.        | (٤) الجبُ: يوسف عليه السلام                      |
| *          | (٥) السجن: بدلاً من المعصية                      |
| 4.         | (1) العرش: وختام لقصة نبى كريم                   |
| 41         | (٧) القرية: التي كانت تعمل الخبائث               |
| 44         | (٨) اليم: في النيل وماء البحر                    |
| 41         | (٩) الطور: عندما كلم الله موسى                   |
| 41         | (۱۰) الوادي: المقدس طوي                          |
| 44         | (١١) مجمع البحرين: والخضر عليه السلام            |
| 1.1        | (۱۲) وادى النمل: وسليمان عليه السلام             |
| 1.4        | (۱۳) المغتسل: حيث أواد له الشفاء                 |
| 1.1        | (۱٤) الغار: مع صاحبه ثاني اثنين                  |
| 1.4        | الفصل الرابع: أماكن ارتبطت بأصحاب القصص          |
|            | وتشمل:                                           |
| 11.        | الأخدود: الذي مات فيه المؤمنون                   |

| الصفحة | الموضوع                                    |
|--------|--------------------------------------------|
| 115    | الكهف: حيث هرب أوللك الفتية                |
| 110    | جبل الرقيم: وفوق سفحه الكهف                |
| 114    | الرس: بدر دفتوا فيه نبيهم حياً             |
| 14.    | البروج الحصون: ومنازل الكواكب              |
| 177    | حاضرة البحر: قرية الحيتان                  |
| 171    | الصرح: بين فرعون وسليمان                   |
| 177    | عين القطر: بداية عصر التعدين               |
| AYA    | المحاريب: زكريا ومريم عليهما السلام        |
| 14.    | الكنوز: االتي يصعب حمل مفاتيحها            |
| 144    | الخزائن: أشكالها وتاريخها                  |
| 177    | ذات العماد: التى أهلكها ربنا               |
| 177    | الفصل الخامس: القصوروالعصونوالغياموالعجرات |
|        | وتشمل:                                     |
| 11.    | الخيام: أولى أماكن الإقامة                 |
| 187    | البيوت: هَى كتاب الله العزيز               |
| 110    | القصور: نوع أخر من الأماكن                 |
| 117    | الفرف والفرفات: والحجرات                   |
| ١••    | المضاجع: حيث ينام الناس                    |
| 107    | المصابيح: عندما تضاء بنور الله             |
| 101    | السهول: المزارع والمراعى والحياة           |
| 107    | الأودية: أنواع من السهول الجيدة            |
| 109    | مصانع: المزيد من الرفاهية                  |
| 171    | الأسواق، وفهها يبيع الإنسان ما أنتج        |
| 178    | الحصون والملاجئ والمفارات: للحماية         |
| 177    | الغائط: عندما يخلصنا من الشرور             |
|        | <u>l</u>                                   |

| الصفحة      | الموضوع                                      |
|-------------|----------------------------------------------|
| 171         | الفصل السادس، الوجودوالأعناق والأفندة والسوق |
|             | وتشمل:                                       |
| \Y <b>o</b> | الرءوس: نواصينا بيد الله                     |
| 174         | وجوه: ناعمة ومظلمة                           |
| 148         | الجباة: حيث نسجد لرب العالمين                |
| 141         | الحلقوم: ممر الحياة والأخرة                  |
| 1           | الأعناق؛ الأغلال والكتب                      |
| 14.         | الصدور: مستودع الحياة                        |
| 198         | البطون: وعاء كل شر                           |
| 148         | الأيدى والأقدام: عنوان الحركة                |
| 147         | السوق: عندما نكشف عنها                       |
| 144         | الفروج: بداية خلق الناس                      |
| ٧           | الجلود: الرداء الواقي في الدنيا فقط          |
| 4.4         | الفصل السابع: الأجداث والقبور والحفر والتراب |
|             | وتشمل:                                       |
| ***         | الأرض: أول مكان احتضن الإنسان ميتا           |
| 4.4         | التراب: عندما ننزل إليه رغما عنا             |
| ***         | الحفرة: المرحلة الثانية في باطن الأرض        |
| 117         | الثرى: الذي نرقد تحته إلى حين                |
| 710         | التابوت: صندوق نحمل فيه الموتى               |
| *\V         | الأجداث: نخرج منها مسرعين                    |
| 414         | المقابر والقبور: المقر الأخير                |
| ***         | المرقد: مكان آخر في رحلة النهاية             |
| 770         | البرزخ: قبل الموت ويعده                      |
| ***         | الأعراف: ما بين الجنة والنار                 |
|             | <u> </u>                                     |

| الصفحة | الموضوع                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 171    | الفصل الثامن،الجنةوالنارويومالبعثوالحساب                 |
|        | ويشمل:                                                   |
| YEL    | الجنة، التي وعد بها المتقون                              |
| 777    | الصراط المستقيم: أولى منازل الجنة                        |
| 78.    | سدرة المنتهى: المقام الرفيع                              |
| 727    | الأفق الأعلى: من أسرار رب العالمين                       |
| 117    | الكوثر: نهر في الجنة                                     |
| 717    | جهنم: مسوى كل العصاة                                     |
| YEA    | النار: التي يعرضون عليها                                 |
| 70.    | الدرك الأسفل: في قاع مظلم                                |
| 707    | الحطمة: التي بها يكذبون                                  |
| 707    | سقر: احد ابواب جهنم                                      |
| 700    | السعير: في جهتم حقاً                                     |
| 704    | ملحق خاص بجدول مفصل عن الأماكن المشهورة في القرآن الكريم |
| ***    | المراجع                                                  |
|        |                                                          |
|        |                                                          |

بسم الله والصلاة والسلام عملى رسول الله على . اللهم اجعل ثواب ما نكتبه دوماً، وعلى وجه الخصوص ما نخطه فوق هذه الأوراق على أرواح علمائنا الأجلاء وعلى روح أمى وأبى وزوجتى وأموات المسلمين أجمعين.

كما ندعوك يا ربى عوناً وتوفيقاً بأن تجمل ثواب هذا الجهد في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن تجمله نافعاً لنا ولأولادنا من بعدنا سواء في الدنيا أو في الآخرة.

#### 泰安泰

إن هذه الكلمات الطببة التى أرشدنا إليها رب العالمين رأيناها خير استهلال لما هو آت من حديث شيق مهم بشسمل كل هذه الأوراق والتى تدور فى فلك السسمى نحو تحقيق فكرة جديدة قوامها القرآن الكريم وما يشمل عليه دوماً من كنوز معارفية كثيرة ومتنوعة. هذه الكنوز التى تؤكد دوماً أن هذا الكتباب العظيم، إنما هو صالح لكل زمان ولكل مكان، وما فيه من آيات وسور كريمات إنما تساهم وبقوة فى تبسير حياة البشر وحل مشكلاتهم حتى تقوم الساعة.

ومن خصوصيات هذه الكنوز وأحدثها.. ما يحويه هذا الكتاب العظيم من أسماء بعنيها لأماكن وشخصيات لعبت ولا نزال تلعب أدواراً في حياتنا سواء في الدنيا أو في الآخرة، سلباً أو إيجابياً.

وما دفعنا إلى البحث عن هذه الكنوز المعارفية والمتمثلة في تحديد الشخصيات والأماكن في كتاب الله هو الأحساس بوجود حاجة دائمة من جانب قطاع عريض من الناس لمعرفة أصولها وما ترمى إليه من أهداف خاصة ما ورد ذكرها في القرآن الكريم سواء صراحة أو بالتلميح، وكما قالوا ويقولون دوماً: إن الحاجة هي أم الاختراع، فكذلك اكتشفنا أن الأسئلة دائماً ما تكون هي الأخرى أم الدوافع، سواء لكتابة بحث أو لتأليف كتاب جديد.

إذ طُلب منا في إحدى المرات أن نساهم وبجهد في البحث عن كيفية الحصول

على معلومات موثقة عن بعض الشخصيات وكذلك بعض الأماكن المذكورة فى القرآن الكريم بحيث تكون فى الوقت نفسه السبيل المؤكد لمعرفة شاملة فيما بعد.. أو ربما تستخدم كمدخل لمزيد من البحث عن معلومات بعينها ترتبط بهذه الأماكن أو بتلك الشخصيات.

وكان علينا حينشذ اللجوء إلى كل ما تحويه معساجم ألفاظ هذا الكتاب الكريم، ثم ما في بعض الموسوعات. ووفقنا الله فيما نريده .

ولكن وبعد عناء وتعب شديدين، قد أفاض رب العالمين علينا بفكرة هذه الأوراق والتى تقوم فى الأساس على ضرورة وجود موسوصة ميسرة لأجل توفير الجهد والوقت فى حال حصول كل منا على مبتغاه من المعلومات المرتبطة بهذا المكان أو بتلك الشخصية والموجودة فى القرآن الكريم.

ولقد قطعنا شوطاً طوبلاً على هذا الطريق على أمل إنجاز هذه الموسوعة التى تقوم على منهج استخدام الحروف الهجائية، أو على الأقل إنجاز بعض أجزائها، ولكننا اكتشفنا أن طريقها طويل والعمل بها شاق للغاية حيث يحتاج ذلك إلى أكثر من مؤلف وكاتب وباحث مستنير.

ونظراً لأهمية هذه الفكرة وإلحاحها على الذهن وعلى النفس في آن واحد فقد توكلت على النه واستبدلتها مؤقتاً بما في هذه الأوراق والتي تدور في فلك الفكرة الرئيسة لهذه الموسوعة، فعسى أن يمتد بنا العمر كي نعاود العمل في تلك الموسوعة والتي أنجزنا منها تقريباً حرف «الألف» فيما يخص الشخصيات القرآنية فقط، وندعو الله أن يمد في أعمارنا من أجل إنجاز هذه الموسوعة.

ونحن نعتبر أن فكرة هذه الأوراق وما يحويه هذا الكتاب إنما هى البذرة الرئيسية لهذه الموسوعة رغم كتابتها في خير أثواب الموسوعات أو طرق تدوينها.

安存格

والمنهج الذي تقوم عليه فكرة هذه الأوراق يدور في فسلك عدة نقياط سوف يساهم بيانها في بيان المقصد من وراء إعدادها: \*\* النقطة الأولى: هى اختيار كل أو معظم الأماكن المذكورة فى كتاب الله ثم تصنيفها ونقاً لفصول الكتاب، ومن ثم إلقاء الأضواء المبهرة عليها من واقع أشهر التفاسير القرآنية، على أمل أن تحقق تلك الخطوة نوعاً من التفسير الجغرافي القائم على بيان الكلمة ومعناها ومعناها وأهدافها، وصولاً لما أسماه أستاذنا الراحل المدكتور محمد إبراهيم الفيومي عضو مجمع اللغة العربية بالتفسير المكانى أو الجغرافي للقرآن الكريم.

النقطة الثانية: الاستعانة بالآيات القرآنية التي ذكرت هذا المكان. وبيان أرقامها في المصحف وكذلك عددها ثم معانيها وتفسير كلماتها.

\*\* النقطة الثالثة: الرجوع إلى كل أو معظم كتب التاريخ والجغرافيا وقصص الأنبياء وكتب السيرة لبيان ما بها من معلومات عن هذه الأماكن.

 النقطة الرابعة والأخيرة: فهى تتجلى فى بيان المعنى اللغوى للكلمة المختارة ثم بيان موقعها فى المعاجم اللغوية.

#### \*\*

ومن يقرأ القرآن الكريم ويتدارس معانيه فيما يخص الشخصيات والأماكن التى عرضاً وسط آيات هذا الكتاب العظيم سوف يلاحظ أن القرآن الكريم قد ذكر خاصة الشخصيات المعنية في ثلاث صور.. فهناك أسماء جاء ذكرها في هذا الكتاب العظيم على سبيل التصريح بهذا الاسم أو ذاك.. مثل إبراهيم وآدم ونوح وآزر وآخرين.. في حين أغفل رب العالمين ذكر أسماء أخرى وقد أتى بها في هذا الكتاب المبين على سبيل التلميح من دون التصريح، ضارباً لنا من خلال ذكرها الأمثلة المتنوعة.. أمثلما جاء في قصة أصحاب الأخدود وأصحاب الفيل وأهل الكهف، وأصحاب النار، وأصحاب البيعة وهكذا. وهي كلها شخصيات ارتبطت بأحداث مهمة لم نكن نعرفها لولا ما جاء بشأنها في القرآن الكريم. عا حدا بالكثيرين من المفسرين والعلماء الاجتهاد لبيان أسماء هذه الشخصيات.

فى حين جاء ذكر شخصيات أخرى فى كناب الله فى صورة ثالثة، من دون التصريح أو التلميح، إذ اكتفى رب العالمين بالإشارة إليها، بالوصف فقط، هذا الوصف الذى جمع فيه الله تعالى ما بين الاسم والوصف وفى كثير من الأحيان، مثال ذلك ما جاء بالنسبة لألفاظ المؤمنون، الكافرون، النصارى، اليهود، ابن السبيل، المنافقون، وهكذا.

والشيء اللافت للأنظار أن هذا الأسلوب الذي استُخصدم في الكشف عن شخصيات القرآن الكريم لم يطبق على الأماكن التي جاء ذكرها في هذا الكتاب الحكيم، إلا في حدود ضيقة.. حيث جاءت معظم الألفاظ الخاصة بالأماكن صريحة ودالة على ما تعنيه. ولسوف يتجلى ذلك بوضوح أكثر حين نعرف محتويات هذا الكتاب والذي خصصناه لحديث الأماكن المشهورة فقط، وربما يطيل الله في أعمارنا من أجل إتمام جزئه الثاني عن الشخصيات المشهورة أيضاً.

#### \* \* \*

إن الكتاب الذى بين أيدينا والذى خصصنا كل أوراقه لحديث الأماكن المشهورة فى القرآن الكريم يحتوى على تمهيد نتحدث فيه عن خصوصية الأماكن التى ذكرها ربنا فى كتابه العزيز ومدلول هذه الأماكن وأدوارها فى قصص الأنبياء وقصص القرآن كله. ثم يأتينا حديث الفصل الأول وهو عن البلاد والمدن والقرى التى جاء ذكرها فى القرآن الكريم صراحة.. وبيان موقعها ومدلولها، والآيات القرآنية التى ذكرت فيها.. مثل مصر وسبأ ومكة ويثرب وبدر وحنين وغير ذلك من أسماء هذه الأماكن المهمة فى تاريخ الإنسانية.

وفى الفصل الثانى وعلى نفس المنهج نتحدث عن أماكن العبادة وأشهرها فى كتاب الله.. ولدينا فى هذا السياق العشرات من أماكن العبادة المشهورة والتى ذكرها ربنا فى كتابه العزيز مثل البيع والصلوات والكنائس والمساجد والباب والصوامع والصفا والمروة ومقام إبراهيم والكعبة وجبل عرفات والشهر الحرام. وهكذا.

أما الفصل الثالث فقد خصصناه للحديث عن الأماكن التى ارتبطت برسالات الأنبياء. ونحن نذكر منها على سبيل المثال التنور والجودى والفج العميق والجُب. واليم ووادى النمل والوادى المقدس طوى وهكذا.

وفي الفصل الرابع نتحـدث كذلك عن الأماكن المشهورة في كتـاب الله والمتعلقة

بأصحاب القصص من المؤمنين ومن الكافرين الذين جاء ذكرهم وأماكنهم في كتاب الله العزيز وأيضاً هناك أمثلة كثيرة على هذه الأساكن من بينها أصحاب الأخدود، والكهف، وجبل الرقيم، وحاضرة البحر والبروج وعين القطر. وهكذا.

ثم يأتينا حديث الفصل الخامس عن القصور والحصون والخيام والأماكن الأخرى التى ترتبط بإقسامة الإنسان فوق سطح الأرض عبر كل الأزمنة، ويتسم حديث هذا الفصل بصفة العمومية. إذ جاء حديث القرآن الكريم عن تلك الأماكن دون تحديد، أو الإشارة إلى مواقعها الجغرافية حتى ولو على سبيل التقريب.

وفى الفصل السادس نتحدث كذلك عن الأماكن المشهورة التى ارتبطت بجسم الإنسان والتى جاء ذكرها فى القرآن الكريم.. مثل الوجه والأعناق والسوق والجباه والأفئدة. والأذن، وغير ذلك من أعضاء جسم الإنسان.

وفى الفصل السابع من أوراق هذا الكتاب هناك حديث شاتق يشمل أماكن من نوعية أخرى وهى أماكن ارتبطت فى واقع الأمر برحيل الإنسان ونهايته مثل القبور والأجداث والحفر والتراب وهكذا.

وأخيراً فى الفصل الثامن نتحدث عن أماكن لها خصوصية فى كـتاب الله وفى حياب الله وفى حياب الله وقد حياتنا الآخرة، مثل الجنة والنار وأماكن النعيم المقيم بعد البعث ويوم الحساب وقد ضمنا الكتاب إلى جانب كل ذلك جدولاً به هذه الأماكن المشهورة ومعناها وموقعها وعدد السور والآيات التى ذكرت بكل منها. وما جاء فى هذا الجدول مرتب ترتيباً هجائياً.

المؤلف حنفىالمحلاوى حدائق القمة

# (البلاد..وأسماءبعينها)

هناك أسماء لبعض البلاد من التي جاء ذكرها في كتاب الله صراحة.. والله أعلم وحده بسبب التصريح باسم هذا المكان أو ذاك.. ومن المؤكد أنه يحمل إلينا حكماً تتطلب المزيد من العناية في البيان والدراسة.

ولا شك أن مثل هذه الأسماء لهذه البلاد أو المدن أو الأماكن المذكورة في كتاب الله لا بد وأن يكون لها خصوصية بخلاف غيرها من الأماكن التي جاء ذكرها تلميحاً أو ارتبطت بأحداث دينية بعينها.

وعلينا أن نتوقف بكل جد واهتمام كى نتدارس كل هذه الأماكن ونتساءل عن سر إغفال البعض والتصريح بالبعض الأخر، ولا شك أن ما سوف نصل إليه من معرفة فى هذا السياق إنما سوف يكون قلبلاً، لأنه جزء من علم الله الذى يعلم كل شىء خفى أو ظاهر.

وبشكل عمام فقد وجدنا بالفعل أن هناك أسسماء لبلدان ومدن وقرى بالقرآن الكريم، وهى التى تكرر ذكرها فى أكثر من آية وسورة كريمة.. بما يدل على أهمية هذه الأماكن. وما يدعونا فى الوقت نفسه إلى التوقف أمامها للراستها واستبيان هذه الأهمية سواء تاريخيا أو جغرافيا أو حتى دينياً.

والمسألة هنا لا تتوقف أهميتها عند حدود المعرفة بل لا بد وأن تمتد لأكثر من ذلك حيث نعتبرها وسيلة مهمة من وسائل زيادة جرعة الإنجان فى قلب الإنسسان عندما يقف على هذا الدور المهم الذى لسعبه هذا المكان أو ذاك فى مسسيرة إيمان آخرين من الذين سبقونا .. وقد يمتد هذا الاهتمام من جسانبناً إلى الوقوف كثيراً أو قليلاً للتعرف على أهل هذه الأماكن من أجل بيسان أحوالهم وما كسانوا عليه من كضر أو إيمان، وتدارس حالاتهم للوصول إلى معرفة أسباب إيمانهم أو كفرهم.. ثم الخروج بالعبر

والعظات التي تساهم كـثيراً في تقويـة الإيمان في قلوب البشر، لأنهم قد وقـفوا على تجارب الآخرين وعرفوا مصيرهم، وما آل إليه أحوالهم، سواء في الخير أو في الشر.

وكما نعرف جميعاً، فإن الله تعالى قد جعل من تجارب الآخرين العبر والعظات من أجل أن نتدارسها ونأخذ منها ما يفيدنا في حياتنا الدنيا وفي الآخرة، وكذلك بعث الله النبين والرسل هنا أو هناك، من أجل أن يتفاعلوا مع أهل هذه الأماكن من الذين سوف يرفضون دعواتهم الإيمانية أو ربما يؤمنون بهم.

ونحن فى كل من هاتين الحالتين سوف نعيش مع تجاربهم فى مدنهم وقراهم كى نبين من خلال ذلك .. الأماكن الستى أساءت وأساء أهلها إلى رسلهم، فكانوا من الخاسرين. ونشوقف كذلك أمام غيرها من الأماكن الطيبة التى بها صلاح الأحوال، وعن طريقها فاز أهلها بالدنيا والآخرة.

ولسنا فى حاجة إلى التذكير بتلك الفروق العظيمة بين مكان عظيم يماثل الكعبة المشرفة أو بيت المقدس أو دور العبادة، وبين ما دون ذلك من الأماكن التى حكم الله عليها وعلى أهلها بالسوء وبالعذاب والتشرد مثل سبأ وبابل والقرى الظالم أهلها. فى مقابل أماكن أخرى وبلاد كشيرة أنعم الله على أهلها مثل مكة والمدينة ومصر وسيناء ومدين وغيرها.

وهناك ملحوظة لا بد لنا من الإنسارة إليها في هذا السياق وهي أن الله تعالى وبحكمته التي تتجلى دائماً في كل شيء قد بين لنا وجود أماكن سيئة السمعة وأخرى حسنة السمعة حتى في يوم القيامة. هذه الصفات من حيث الحسن أو السوء مستمدة من أفعال أهلها، وربما من ننائج تلك الأفعال أيضاً، ولبست الجنة أو النار بعيدة عنا وعن أفعالنا أيضاً.



# البلاد والمدن والقرى

# الفهل الأول

# البلاد والمدن والقري

هناك مجموعة من الملان والقرى والبلدان التى جاء ذكرها صراحة فى كتاب الله تعالى.. هذه الأساكن ومن فضل الله ما زال بعضها موجوداً بيننا، وخاصة فى عالمنا العربى، وإن أصبابها الزمن بسعض التغيرات الجغرافية وذلك بحكم عوامل الزمن وعوامل الطبيعة.

ولو تدبرنا الأمر وما جاء بشأن ذلك في كتاب الله سوف تصيبنا الدهشة من وجود تلك الأماكن وما لعبته من أدوار تاريخية ودينية كانت وما زالت على جانب كبير من الأهمية.

وبنظرة مبسطة وسريعة على أسماء هذه الأماكن سوف نكتشف أنها ترتبط ببلاد وأماكن لا يزال تأثيرها كبيراً على مسيرة حياة البشر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ واستعراضنا لأسماء تلك البلدان سوف يبين ذلك لنا ولكم أكثر وبوضوح شديد.

إن من أشهر هذه البلدان وتلك الأماكن الني جاء ذكرها صراحة في القرآن الكريم تحتل مدن وقرى الحجاز الصدارة بحكم اقترابها واقترانها برسالة الإسلام وبدعوة نبى الله محمد عليه الصلاة والسلام، مثال ذلك مكة أو بكة ثم المدينة أو يثرب والحجر والأحقاف وبدر وحنين.

وإذا ما تركنا الحجاز وأهلها وأماكنها المشهورة فى كتاب الله سوف نجد بلاداً أخرى مذكورة صراحة فى هذا الكتاب العظيم مثل سبئاً وعدن والعقبة وغيرها، وأخيراً أو أولاً تأتى مصر من بين هذه المدن المشهورة فى كتباب الله، وكذلك سيناء. ومن بعدهما تأتى بابل التى جاء ذكرها أيضاً فى القرآن الكريم. والمدقق فيسما ذكرناه من أسمساء عن هذه المدن وتلك القرى سوف يكتشف فعلاً قيمة وأهمية وعظمة ودور كل من هذه الأمكنة التي تم الإفصاح عنها صراحة. في مقابل أماكن أخرى أغفل الله تعالى ذكرها لنا واكتفى القرآن الكريم بالإنسارة إليها سواء بالتلميح أو بالوصف، وذلك لحكمته التي تتجلى لكل عصر ولكل جيل، في معانى كثيرة وأدوار أكبر.

ومايجدر الإشارة إليه في هذا السياق.. أن هذه البلدان وتلك القرى كانت في الماضي مجرد كيانات صغيرة، ولكل كيان منها حاكم أو أمير أو رئيس أو زعيم، وهي التي دخلت جميعها في عصرنا الحاضر في إطار ما يسمى بالقوميات إلى أن تحولت إلى كيان كبير يسمى إما جمهورية أو عملكة أو إمارة.

ومن عظمته وتدبير رب العالمين نجد أن هذه الأماكن المعنية بحديثنا لم تختفى أو تذوب فى داخل تلك الكيانات الكبيرة بل ظلت قائمة على حالها شامخة حتى تروى لنا عبر الأزمنة دورها الذى شاركت من خلاله فى خدمة دين الله وأنبيائه ورسله. وما زلنا نشير إليها باسمها باعتبارها علم على ما قامت به .

ولسنا فى حاجة إلى أن نقول مثلاً إن مصر ما زالت موجودة بيننا، وكذلك بابل وغيرها، وإن أصبحت ضمن نسيج آخر يحوى غيرها من المدن داخل منظومة وطنية أو قومية.

هذا الوضع الحديد لم يغير من تاريخها شيء .. وإن تغيرت بعض معالمها بفعل عوامل الزمن وعاديات الطبيعة.

وحين نستعرض سوياً هذه البلدان مجردة مما لحق به من ألفاظ ارتبطت بالوطنية أو القومية، سوف نشعر بالمزيد من الرغبة في ضرورة أن نقف على دورها في سباق التاريخ الديني لرسالات السماء..

وهذه المدن وتلك القـرى كمـا سبق وذكـرنا منها مكة أو بكة ويشرب أو المدينة، والإحقاف والحجر وبدر والعقبة وحنين ثم مصر ومدين وسيناه، وسبأ.

ولسوف يكون لنا مع كل من هذه البلدان وقفة تطول أو تقصر حسبما يتوافر للينا بخصوصها من معلومات تاريخية وجغرافية ودينية. إضافة إلى إبراز ما جاء بشأنها فى القرآن الكريم من آيات وسور بينات، وذلك من أجل تحقيق المنهج الذى ارتضيناه سوياً من قبل.

ولقد توقفنا كثيراً مع العقل والنفس أمام كيفية استعراضنا لهذه البلدان، وهل يتم ذلك وفق منهج الموسوعات والمعاجم اللغوية التى تعتمد فى عرض موادها على طريقة الحروف الهجائية أم نلجأ إلى بيان أهمية المكان الذى يحتوى على هذه البلدان ودورة فى رسالات الأنبياء؟! أم نلجأ إلى طرق أخرى ترتبط سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بالتقسيمات الجغرافية المتعارف عليها حالياً؟! أو بارتباطها بالتسلسل التاريخى للأحداث التى شهدتها معظم هذه البلدان؟ إن هذه الاسئلة قد أوقعتنا فى حيرة لأن، الهدف من وراء ما نقوم به هو تقديم هذه الأماكن ودورها ومواقفها وما جاء بشأنها فى كتاب الله بصرف النظر عن التمسك بالقواعد المرعية فى مثل هذه الأحوال والخاصة بالعمل فى الموسوعات العلمية أو اللغوية.

وربما سوف نلجأ في بعض الأحيان إلى الاعتماد على الحروف الهجائية في عرضنا لهذه الأماكن وما جاء بشأنها في كتاب الله باعتبارها أماكن مشهورة نود إلقاء الاضواء المبهرة عليها.

وبشكل عام فإن طريقة عرضنا لمادة هذه الأوراق سوف تحددها اعتبارات كثيرة. حتى أن المتابع لنا ربما لن يلحظ استخدامنا للحروف الهجائية التي سوف نلجأ إليها لأنها سرعان ما تذوب في طريقة الكتابة التي تعتمد في الأساس على سرد أكبر قدر من المعلومات المتاحة عن هذه الأماكن سواء تاريخيا أو جغرافياً أو حتى دينياً، مضاف إليها أو مستهل بها حديث القرآن الكريم وآياته وسوره الشريفة.

وإليكم البداية المختارة وفق منهجنا السابق الإشارة إليه.

### \*\* بدر: وأولى المعارك الإسلامية:

لقد رأيشا من قبل الإشارة إلى موقع هذا المكان وأهميته التباريخية والجسفرافية ضرورة أن نعرف الشيء اليسسير عن وجبوده فى القرآن الكريم وفى أى السبور والآيات جاء ذكره؟

وبما لاحظناه في هذا السياق أن بدر كمكان مشهور في كتاب الله قد جاء ذكره في

آية واحدة في سورة آل عمران وفي قوله تمالى : ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذَلُهٌ ﴾ الآية ( ١٢٣ ).

كما جاء في معجم ألفاظ القرآن الكريم والذي أصدره مجمع اللغة العربية في مادة حرف الدال، عن بدر: إن بدراً هي موضع قرب المدينة .. قامت فيه معركة بين المسلمين وكفار مكة عقب الهجرة وقد نصر الله فيها المسلمين وكفار مكة عقب الهجرة وقد نصر الله فيها المسلمين على قلتهم، (١)

أما من حيث ما جاء في الموسوعات التاريخية عن بدر ففيه كلام كثير ومن بين ما جاء ذكره في هذا الشأن قولهم: إن بدراً هي أولى غزوات النبي ﷺ؛ وتعرف باسم بدر الكبرى. وبدر اسم لواد وبشر يقع بالقرب من المدينة جرت عندها موقعة بين المسلمين من النازلين بالمدينة بعد هجرتهم إليها وبين قريش من أهل مكة الذين كانوا يكيدون للمسلمين ويصادرون أموالهم ويقطعون عليهم الطريق، فرد المسلمون على خطتهم هذه بالإغارة على قافلة لأبي سفيان، عائدة من الشام، فدعا ذلك إلى شن خطتهم هذه بالإغارة على قافلة لأبي سفيان، عائدة من الشام، فدعا ذلك إلى شن الحرب بينهسما لأول مرة وذلك في يوم الجسعة ١٧ رمضان من السنة الثانية للهجرة (الموافق ١٣ مارس ١٣٤٤م). وكان عدد المسلمين حينئذ ٣١٣ رجلاً والمشركين ٩٥٠.

وبدأ القتال في هذه المعركة بمبارزة فردية اشترك فيها من جانب المسلمين حمزة بن عبد المطلب عم النبي على وعلى ابن أبي طالب فقتلا فريمهما. وهناك من المؤرخين الذين أكدوا أن هذه المبارزة شارك فيها في البداية أربعة من المسلمين وأربعة من المشركين ثم المتقى الجمعان، وقد استمرت المعركة إلى آخر النهار حين انسحبت قريش بعد هزيمتها. وأسفرت بدر عن مقتل أبي جهل وأمية بن خلف من زعماء قريش وأسر سبعين آخرين.

وأضافت تلك الموسوعات أن بدراً شهدت أيضـاً الغزوة الأولى والمعروفة تاريخياً باسم غزوة صفوان وهى التى وقعت فى شـهر ربيع الأول عندما خرج رسول الله تلايخ لطلب أحد المـشركين ويدعى كرز بن جـابر الفهـرى ومعه لواء يحـمله على بن أبى طالب (٢).

<sup>(</sup>١) معجم ألفاظ القرآن ج (١) - من الهمزة إلى الياه.

<sup>(</sup>٢) محمد رسول الله - محمد رضا.

أما المقصود بوادى بدر وهو المكان الذى جاء ذكره فى القرآن الكريم فهو أرض معركة بدر الكبرى السابق الإشارة إليها.

هذا وقد حرص العديد من المؤرخين على الكتابة عن وادى بدر ومعركته الشهيرة كمما حرص عدد آخر منهم على زيارة هذا الوادى وكان من بين هؤلاء الدكتور محمد حسين هيكل الذى كتب عنه يقول: إن بدراً كانت من قبل ظهور الإسلام إحدى مواسم العرب الذين يذهبون إليها ويحتفلون خلال تواجدهم فيها بنحر الذبائح وشرب الخمور، كما كانت كذلك سوقاً من أسواق العرب في الجاهلية.

وحين يُذكر وادى بدر ومعركته الشهيرة كان لا بد وأن نتذكر كذلك ما عُرف عن مكان العدوة القصوى والعدوة الدنيا، ثم مكان التقاء الجمعين ومقابر شهداء بدر ومكان دفن المشركين في القليب، ذلك المكان الذي وقف أمامه رسول الشيخة يتحدث إلى موتى هؤلاء المشركين.. كما جاء في كتب السيرة النبوية، ثم مكان العريش الذي إقيم لرسول الله آنذاك ومكان الماء الذي تجمع حوله المسلمون في بدر من قبل أن تبدأ المعركة.

وفى رحلته إلى كل هذه الأماكن التى ارتبطت ببدر قدم لنا الدكتور محمد حسين هيكل وصفاً دقيقاً لها بدى فى قوله: إن القليب الذى دفن به المشركون يقع بين العدوة القصوى وبين قبور الشهداء.. والعدوة القصوى المقصودة فى أحداث بدر هى إذن هذه الهضبة القائمة هناك فى الطرف المقابل إلى حيث تقوم زاوية السنوسى، أما العدوة الدنيا فتقع بين زاوية السنوسى وقبور الشهداء، وتقوم على مقربة من هذه العدوة الدنيا هضبة أشار إليها دليلنا وقال: هذا قوز على.. وسألت ما القوز، فقال: إنه الجبل القليل الارتفاع، وأن هذا الجبل هو الذى رأى على رضى الله عنه المشركون وأخبر النبي بهم، وأما العريش الذى بناه المسلمون لرسول الشين في مكانه الآن مسجد يسمى مسجد العريش (١).

<sup>(</sup>١) في منزل الوحى - د . محمد حسين هيكل.

## \*\* بابل إحدى بلاد السحر القديم:

من المدن القديمة التى أشار إليها القرآن الكريم، مدينة بابل بالعراق باعتبارها كانت إحدى قلاع السحر فى هذا الزمن القديم، وجاء ذكرها فى كتاب الله فى الآية (١٠٢) فى سورة البقرة وفى قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلْكَيْنِ بِسَابِلُ هَارُوتَ وَوَلَى وَمَارُوتَ ﴾.

وتقول كتب التاريخ والجغرافيا عن هذا المكان: إن بابل هى مدينة قديمة تقع على شاطئ نهر الفرات وعلى مسافة ١٦٠ كم جنوب شرق بغداد، وكانت حاضرة الساسانيين وهم حكام الفرس. كما قامت بهذه المدينة الدولة البابلية. وكان من أشهر حكامها احمورابي، وفيها ظهر كل من هاروت وماروت اللذين علما الناس السحر بها.

ويبدو أن هؤلاء السحرة قد أقاموا بها مبان عجيبة عرفت على مر الزمن باسم إحدى عجائب الدنيا السبع وكانت مبان معلقة ومشهورة.. وتعرف بابل كذلك باسم أرض الكلدانين، حيث تقول إحدى الموسوعات المعارفية: إنها كانت تحتل ضفاف نهر دجلة والفرات حيث العراق حالياً.. ويجاورها من الشمال بلاد الآشوريين الذين دخلوا مع بابل في نزاع وحروب انتهت باستيلاء الآشوريين عليها في القرن الثاني ق.م. وبذلك تحولت إلى ولاية أشورية، إلا أنه في عام ٦٢٥ ق.م ظهر زعيم بابلي يدعى «نابوبد لاسر» وأعلن استقلال بلاده، ثم خلفه ابنه "بختنصر» الذي أصبح أعظم ملوك الشرق حيث امتدت فتوحاته إلى الشام وفلسطين.

ومن ثم قضى على دولة الإسرائيليين وأحرق معابدهم وبعثهم أسرى إلى بابل، ولم يفك أسر هؤلاء اليهود داخل هذه المدينة إلا استيلاء الفرس عليها بقيادة ملكهم كورش في عام ٥٣٨ ق.م.

ونحن نقرأ في التاريخ كثيراً عما سمى آنذاك بالأسر البابلي الخاص بهؤلاء اليهود الذين أخذهم بختنصر إلى بلاده بعدما استولى على مملكتهم، أورشليم بفلسطين. وعلى أية حال فما زالت مدينة بابل قائمة إلى اليوم بجوار مدينة الحلة الحديثة بالعراق، وكانت في الماضى من أغنى وأفخم عواصم دول الشرق القديم، ولقد ضربوا بها الأمثال في الفخامة والبذخ حتى قبل إن خرابها كان بسبب إسراف أهلها، كما اشتهرت بابل كذلك بحدائقها المعلقة التي اعتبرها المؤرخون، إحدى عجائب الدنيا السبع وهي تنسب إلى الملكة اسميراميس، زوجة الملك بختنصر قاهر اليهود.

# \*\* الأحقاف ومساكن قوم عاد:

حين يأتى ذكر الأحقاف، لا بد وأن نتذكر على الفور نبى الله هود عليه السلام وقومه من قبيلة عاد، ذلك لأن الأحقاف كمكان أو أماكن مشهورة ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز قد ارتبطت بشدة بأحداث رسالة هذا النبى الكريم، والذى بعثه رب العالمين لهداية قوم عاد الذين اتخذوا منازلهم داخل الجبال، ظناً منهم أن هذه المساكن القوية العالية شديدة البأس يمكن أن تحميهم من عذاب الله إذ هم عصوا نبيهم وخرجوا عن الطريق المستقيم.

ولا شك أنه فى ذكر هذه القصة وارتباطها بأماكن شديدة البأس والقوة والمنعة فيه عبر عظيمة، إذ لم تغن عنهم هذه البيوت من الله شيئاً .. ومما يشير إليه الجغرافيون والمؤرخون أيضاً وفى هذا السياق أن الأحقاف كانت جزءًا أصيلاً من منطقة الحجر .. تلك المنطقة التى أقام بها فيما بعد قوم ثمود.. وهى كذلك المكان الذى شهد نهايتهم حين دعى عليهم كل من هود وصالح عليهما السلام.

أما بالنسبة لهذا المكان المشهور في كتاب الله فقد جاء ذكره في سورة كاملة تحمل اسم الأحقاف ورقمها في المصحف الشريف ٤٦ ضمن الجزء السادس والعشرين وهناك بعض الجغرفيين الذين حاولوا تحديد الموقع الجغرافي للأحقاف، فقالوا إنها كانت توجد في شمال حضرموت، وكانت تشتهر بالقصور والأماكن المرتفعة.. وكان يسكنها قوم ـ كما ذكر لنا ذلك الإمام الراحل الدكتور عبد الحليم محمود ـ قد كفروا بالله وبرسوله. ولم يستجيبوا لهذه النعم ولا لتهديد نبيهم، إذا استمروا يتبعون أهواءهم فأخذوا يبنون على الروابي والمرتفعات قصوراً كانت آيات في الفن

ويصنعون من أدوات الزينة والترف كل ما تهفوا إليه النزعات وتتطلبه الأهواء <sup>(١).</sup>

غير ذلك فقد أفرد لنا القرآن الكريم حديثا مستفيضاً كما يقول الدكتور أحمد شلبى عن مساكن قوم عاد وأحوالهم وجسامة أبدانهم وقوتهم وخصب الحياة عندهم وتمسكهم بالكفر والعصيان. (٢)

إن الله تعالى قد ذكر الأحقاف وأحوال أهلها في سورة الأحقاف وفي قوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنَذَرَ قَوْمُهُ بِالأَحْقَافِ ﴾ (الآية ٢١ ).

والحقف فى اللغة هو المعوج من الرمل، وليس بالضرورة أن يقتصر إطلاق هذا الاسم على المنطقة الموجودة إلى الشمال الشرقى من مدينة حضرموت، شرق عدن، بل من الممكن أن يطلق هذا الاسم على أى مكان به رمل عظيم. (٣)

ورغم أن هناك اتفاق على مكان الأحقاف جغرافيا.. وهو كما ذكرنا بالقرب من مدينة حضرموت.. إلا أن هناك بعض المصادر التي رأت أن هذا المكان يوجد شمال غرب شبة الجزيرة العربية وفي الجزء المجاور لشرق سيناء. ومع الأرجح يوجد بالفعل في الشمال الشرقي إلى حضرموت بدليل وجود قبر نبى الله هود عليه السلام في هذه المنطقة.

# \*\* الحجر.. وثمود قوم صالح:

فى كتاب الله العزيز جاء ذكر ثمود مرادفاً أو تابعاً لذكر عاد وذلك كما جاء فى قسوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلْفَاء مِنْ بَعَدَ عَادٍ وَبُوَأَكُمْ فِي الأَرْضِ﴾ الأعراف: (٧٤).

هذا الترادف جعل بعض المفسرين يربطون بين هاتين القبيلتين وجعلوا بينهما أبناء عمومة أو نبوة.

ويؤكد الدكتور رشدى البـدراوى أن كلمة خلفاء لا تعنى أبداً وبالضرورة النبوة، ورغم أن عاد وثمود أولاد عم ولكن قبيلة ثمود عاشت إلى ما بعـد هلاك عاد، فهم من ناحية الزمن قد خلفوهم وأصبحوا خلفاء لهم.

<sup>(1)</sup> مع الأنبياء والرسل - د. عبد الحليم محمود.

<sup>(</sup>٢) مع أنبياء الله - د. أحمد شلبي.

<sup>(</sup>٣) قصص الأنبياء والتاريج - ج (١) د. رشدي البدراوي.

والدكنور البدراوى يناقش هذا النسب لأن البعض من الفسرين قد وجدوا هذه القرابة مبرراً للقول بأن الأحقاف مكان عاد تقع فى الشمال الغربى للجزيرة العربية. مع أن الحجر وفق الإجماع وهو مكان إقامة قوم ثمود يقع بين الحجاز وتبوك فى الشمال الغربى للجزيرة العربية شرق خليج العقبة عند اتصاله بالبحر الأحمر.

وعما يؤكد وجود الحجر المقصود في هذه الآية والمرتبط بقوم ثمود ما ذكره الإمام أحمد عندما قال: حدثنا عبد الصمد، حدثنا صخر بن جريرة بن نافع بن عمر قال: لما نزل رسول الله على بالناس وهو ذاهب إلى تبوك في سنة تسعة من الهجرة نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود، فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها شمود، فعجنوا منها ونصبوا لها القدور، فأمرهم النبي على فأحرقوا القدور وعلفوا العجين الإبل، ثم ارتحل بهم النبي حتى نزل على البئر التي كانت تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال رسول الشيئة: "إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم".

وفى موضع آخر قال الإمام أحمد أيضاً: قحدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر، عن عبد الله بن عثمان بن خيثم ، عن أبى الزبير عن جابر قال: لما مر رسول الله ﷺ بالحجر قال: لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح فكانت (يعنى الناقة) ترد من هذا الفج وتصدر فى هذا الفج فعنوا عن أمر ربهم فعقروها فأخذتهم صبحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم.

إذن هذه الأحاديث تؤكد أن الـرسول الكريم قد مر بها وهو فى طـريقه إلى غزوة تبوك، ولذلك فهى فى المكان القريب من مدائن صالح.

ولذلك وونق إجماع المفسرين والشراح وكتاب السيرة.. فإن أصحاب الحجر هم قوم ثمود أو قوم صالح، وأنهم كذلك أصحاب الناقة.. الذين شملهم العذاب بعدما عقروها رغم تحذير نبيهم صالح لهم بألا يضعلوا ذلك، وكان جزاؤهم أن أخذتهم الصيحة مصبحين فهلكوا جميعاً.. إلا نبيهم الكريم، وبعض أتباعه من الذين آمنوا بالله العظيم واستجابوا بدعوته.

ولقد حاول الكثير من المفسرين والمؤرخين الحديث بالتفصيل عن ذلك الحجر

ومكان قوم ثمود، فقالوا بخلاف ما ذكرناه آنفاً ووفق ما سجله الدكتور أحمد شلبى أيضاً: أن مساكن ثمود بالحجر كانت بين الحجاز والشام، كما كانت ممتدة إلى وادى القرى ومدائن صالح التى ما زالت معروفة إلى اليوم.. كما أن ديار بنى ثمود تعرف كذلك باسم ديار فج الناقة.

وذكر المسعودى إن حجر ثمود فى الجنوب الشرقى من أرض مدين وهى موازية خليج العقبة من ناحيته الشرقية، كما ذكروا فى السياق نفسه أن قوم أصحاب الحجر قد دمرهم الله تعالى بالصاعقة وهى الرجفة أو الصيحة وهى البرق الشديد والصوت المرتفع والهزات التي تفوق هزات الزلزال (١).

وعلى أية حال فإن الحـجر كمكان مشـهور في كتاب الله قد جـاء ذكره في سورة الحجر الآية رقم (٨٠) وفي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَدَّبُ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴾.

## \*\* سبأ.. ومأرب.. والملكة الحاكمة:

وأيضاً .. اكتشفنا ومن خلال متابعة متأينة لما جاء فى القرآن الكريم بشان سبأ.. وجود نوع من السلازم سواء فى اللفظ أو فى المعنى بين هذا المكان وبين كل من مأرب وتلك المرأة التى حكمت هذه البلاد فى أيام نبى الله سليمان عليه السلام.

ولقد حكى لنا القرآن الكريم القصة بكل تفاصيلها في سورة النمل، مشيراً في السياق نفسه إلى دور أحد الطيور في اكتشاف سبأ والمرأة التي كانت تحكم أهلها آنذاك، والمدونة تاريخياً باسم الملكة بلقيس.. أو ملكة سبأ ومأرب، التي كان قومها يسجدون للشمس من دون الله، واتباعها وإياهم ذلك الشيطان الذي زين لها ولهم أعمالهم عما ساهم في خروجهم عن طريق الإيمان، الأمر الذي دعى نبى الله سليمان عليه السلام بأن يطلب عن كانوا حوله ضرورة استطلاع أحوالهم من أجل دعوتهم للهداية وعبادة رب العالمين. وما كان من أمر ذلك العبد الصالح الذي كان عنده علم من الكتاب والذي أحضرها وعرشها إلى حيث كان يقيم سليمان عليه السلام في فلسطين من أجل تأكيد دعوتها إلى رب العالمين.

<sup>(</sup>۱) د. أحمد شلبي - مصدر سابق.

ولعل ذلك يبدو بوضوح في قوله تعالى في سورة النمل: ﴿قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَّ أَيُّكُمُ يأتيني بعرشها قَبْل أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣) قَال عَفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِ أَنَا آتيكَ به قَبْل أَن يَقُوم من مُقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْه لَقُويٌّ أَمِينٌ ﴿ قَالَ الّذِي عَنْدَهُ عَلْمٌ مِنَ الْكُتَابِ أَنَا آتيكَ به قَبْل أَن يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمُا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدُهُ قَالَ هَذَا من فَصْل رَبِي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّهَا يَشْكُرُ لَنَفْسه وَمَن كَفَرَ فَإِنْ رَبِي عَنِي كَرَيِّ (آ) ﴾ (سورة النمل: ٣٨ - ٤٠).

هذا وكما ذكرنا فإنه جانب فقط من جوانب قصة هذه المرأة التى أسلمت لرب العالمين حين استقدمها سليمان عليه السلام، أما الجانب الآخر فيتعلق بالمكان نفسه وهو عمكلة سبأ وما ارتبط به من أماكن أخرى مثل مأرب، وهو ذلك السد المشهور فى التاريخ.

ويؤكد المؤرخون أن كلمة سبأ كمكان مشهور في كتاب الله قد اشتق اسمه من قبيلة بن ريان، والتي كانت تحكمها الملكة بلقيس بنت شراحبيل بن مالك بن ريان والتي ورثت الحكم عن أبيها. (١)

وسبأ هذه فى الأصل وكما يشير بذلك شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوى هو اسم لسبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، ثم صار هذا الاسم بعد ذلك اسمأ لحى من الناس أو اسمأ لقبيلة أو لمدينة تعرف بمأرب باليمن.. بينها وبين صنعاء العاصمة.. مسيرة ثلاث ليالى.

فى حين أورد لنا معجم ألفاظ القرآن الكريم والذى أخرجه مجمع اللغة العربية فى جزئه الأول أن كلمة سبأ تدل على دولة ذات حيضارة قديمة فى شرق اليمن، وفى المنطقة المعروفة الآن بمأرب. هذه الحضارة عاشت أزهى عصورها فى القرن العاشر قبل الميلاد وباسمها توجد سورة فى القرآن الكريم تعرضت لشىء من تاريخها وحضارتها.

لقد ذكر القرآن الكريم كلمة سبأ كدليل على هذا المكان المشهور في كتاب الله في سورتين الأولى في سورة النمل الآية (٢٢) والثانية في سورة سبأ الآية (١٥) .

<sup>(</sup>١) القصة في القرآن - ج (١) د. محمد سيد طنطاوي.

وحين تحدث ابن كثير عن سبأ كمكان مشهور في القرآن الكريم قبال نقلا عن الثعالبي: أن قوم اليسمن كان لهم ملك فلما مات ملكوا عليهم رجلاً فعم الفساد فتروجته بنت الملك السابق (بلقيس) ولكنه ظل في فساده فقتلته فملكها الناس عليهم.

وهناك حكايات اقتربت كثيراً من الحيال حيال الحديث عن هذا السد الذي دمره رب العالمين إنسقاماً من هؤلاء الذين كفروا بالنعم وانحازوا في غيهم إلى الشياطين بدلاً من عبادة الله الكريم باعتباره إله واحد لا شريك له، بل وكانوا كذلك يعبدون الشمس من دون الله.

ووفق ما جاء في القرآن الكريم فقد آمنت ملكتهم بلقيس بعد رحلتها المشهورة إلى القدس للقاء نبي الله سليمان عليه السلام . وبالتالي أقرت بوحدانية الله .

وهناك من المصادر التى أكدت أن سليمان عليه السلام قد تزوج من هذه الملكة بعدما أعلنت إسلامها وإيمانها بالله وتركها عبادة الشمس .. ويقول بعض المؤرخين أن سيل العرم الذى دمر سد مأرب ربما هاجم هذه القرية بعد ما توفيت هذه الملكة وعودة أهلها من جديد إلى عبادة الشيطان من دون الله. وهناك فريق آخر من هؤلاء المؤرخين الذين حين تحدثوا عن سبأ، وأشاروا فيما قالوه إلى أن أصل أهل سبأ هم من الذين سكنوا اليمن مؤكدين في هذا السياق على أن هؤلاء السبئين أصلهم من نسل قحطان من الذين نزلوا أرض اليمن وأقاموا هناك بجوار قبيلة بنى معن، ثم اختلطوا بهم وبغيرهم من أهل الجزيرة العربية.. كما اقتبسوا اللغة العربية.

ولقد استمر هؤلاء السبئيون فى حكم البمن حتى عام ١٥ ق.م حتى ضعفت تجارتهم. عندئذ بدأ فرع آخر من قبيلة سبأ يظهر فى الوجود وهم المعروفون تاريخياً باسم ريدان.. هؤلاء السبئيون الذين كانوا يسكنون إلى الجنوب من سبأ والذين اتخذوا من مدينة ظفار عاصمة لهم كان ملكهم يدعى ملك سبأ وريدان، ولما تداعى سد مأرب انسقل ثقل الحكم إلى الجنوب وسسمى بذلك ملك سبأ وريدان وحضرموت. (١)

## \*\* سيناء أرض الديانات السماوية:

كسما هو مسعروف فى تاريخ الديانات البسشرية فيإن أرض سينساء كانت بالفسعل الأرض التى شسهدت جسانياً من أحداث الديانات الشلاث اليسهودية والمسيسعيسة والإسسلامية.. بل وكانت هى نفسسها تلك الأرض التى زارها بل وأقام بها هؤلاء الأنبياء الثلاثة موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام..

من هنا جاء تكريمها في كتاب الله بذكرها بالاسم صراحة تارة وتلميحاً تارة أخرى.. وكلنا نعرف أيضاً أن أرض سيناء هي تلك الأرض التي احتضنت الديانة اليهودية في طورها الأول والأخير وحتى من قبل أن تنتقل إلى فلسطين .. وهناك من يقول بأن كل من موسى عليه السلام وأخيه هارون قدمانا فوق هذه الأرض الطيبة، بل ودفنا فوق رمالها.. كما أنها شهدت فترة عقاب بني إسرائيل الذين حكم الله عليهم بالتيه في صحرائها مدة أربعين عاماً عقاباً لهم على عصيانهم لنبيهم وتحولهم إلى عبادة الاصنام من دون الله.

<sup>(</sup>١) أنبياء من إسرائيل - ج ٥ - د. رشدى البدراوي.

وأما بالنسبة للديانة المسيحية فقد شهدت أرض سيناء مقدم كل من حيسى عليه السلام وأمه فراراً من اضطهاد البهود والرومان آنذاك في أرض فلسطين. وقد هداهما الله إلى هذه الأرض الطيبة كى تكون معبراً آمناً أوصلهم إلى أرض مصر التي عاشا بها لسنوات ثم عادا من جديد إلى أرض فلسطين، وكان عبورها في هذه المرة أيضاً من فوق أرض سيناء .. ثم أناها رسولنا الكريم على في رحلة الإسراء وقد أمره أمير الوحى جبريل عليه السلام أن ينزل كى يصلى ركعتين في الموقع الذي كلم الله فيه موسى تكليماً.

وعما لا شك فيه فإن أعظم تكريم لهذه البقعة الطاهرة من أرض مصر..قد جاء عندما شهدت تجلى رب العالمين وإبتداء الوحى بكلماته تعالى التى تلقاها نبيه الكليم موسى عليه السلام. ثم ذلك الجبل الذى تجلى فوقه نور الله فتصدع وانهار.

إن أرض سيناء قد حملت وما زالت تحمل فى جنباتها أسراراً كثيرة ومتنوعة فيما يخص البشرية وتاريخ الأديان. ولقد ذكرها رب العالمين كما سبق وذكرنا صراحة فى كتابه العزيز فى قوله تعالى: ﴿ وَشَجَرةُ تَخْرُجُ مِن طُورِ سَينَاء تَنْبُتُ بِالدُّهُنِ وَصَبْغِ لِللَّهِ (٢٠) فى سورة المؤمنون .. كما ذكرها رب العالمين كذلك بالتلميع فى قوله فى سورة التين ﴿والتَين والزَيْتُون (١) وَطُور سينين﴾.

ولقد حفل الطور أو جبل الطور باهتمام بالغ من جانب القرآن الكريم خاصة في علاقته بقصة موسى عليه السلام، ولسوف نفرد له حديثاً خاصاً في كُتب قادمة عند الحديث المفصل عن علاقة أنبياء الله بالأماكن المشهورة.

وعا لا شك فيه أن هناك عشرات الكتب القديمة والحديثة التي تناولت بالتفصيل الحديث عن أرض سيناء وثرواتها وخيراتها وتاريخها، وما كان من أمرها وأمر من ارتبطوا أو مروا بها، وعما قاله البعض في هذا السياق أن اسم سيناء قد يكون مشتقاً من كلمة "سين" إله القمر الذي كان يعبده البدو في تلال سيناء (١).

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء والتاريخ ج (٤) - د. رشدى البدراوي.

## \*\* العقبة .. مكان البيعتين:

ذكر لنا كـتاب الله العـزيز العقبـة كمكان مشهور في القـرآن الكريم في آيتين في سـورة البلد، الآية (١١) في قــوله تعالى ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدُيْنِ ۞ فَلا اقْتَحَمَّ الْعَقَبَةُ۞﴾ وفي الآية (١٢) في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكُ مَا الْعَقَبَةُ ۞ فَكُ رَقَبَهُ

وعندما لجانا إلى التفسير بخصوص هاتين الآبتين بحثاً عن موقع هذه الكلمة وهل المقصود بها مكان بعينه أو غير ذلك. وجدنا أن عالماً جليلاً مثل الدكتور أحمد شوقى إبراهيم يخبرنا في كتابه الجديد: "فتح العليم في تفسير القرآن الكريم".. أن الاقتحام في اللغة في هذه الآية يعنى الدخول بشدة في الأمر كما تعنى الطريق الوعر في الجبل (١)

ويبدو أن أهل مكة في بدابة دخول الإسلام أو من قبله بسنوات قليلة قد اتخذوا العقبة اسماً للدلالة على مكان بعينه.. اتسم بالوعورة والصعوبة .. خاصة لارتباطه بالجبال المحيطة آنذاك بالبلد الأمين .. بدليل أن هذا المكان قد اشتهر في تاويخ الإسلام لأنه شهد ثلاث وقائع تاريخية مهمة اثنتان منهما كان لهما أكبر الأثر في نشر دين الله خارج مكة، بل وكانا البداية الساخنة نحو انطلاق هذا الدين ليس خارج مكة وحدها، بل وخارج الجزيرة العربية كلها.. الواقعة الأولى وهي بيعة العقبة الأولى.. إذ تم في هذا المكان لقاء رسول الله على بوفد من الأوس والجزرج من أهل يشرب حيث عرض عليهم الإسلام.. فتأثروا به وحملوه داخل أنفسهم عندما رجعوا إلى أهليهم في يثرب.

ويقول المؤرخون إن موقع العقبة هو على يسار القاصد منى من مكة .. وقد شهد هذا المكان ذاته توقيع بيعة العقبة الشانية أو بيعة النساء، والتى على إثرها بعث رسول الله هي مصعب بن عمير بن بن هاشم إلى المدينة كى يعلم أهلها القرآن والإسلام.

وبعد توقيع هذه الاتفاقية في العبقبة الشانية، انطلق بعدها الإسلام حيث وجد طريقاً جديداً للانتشار داخل المدينة المنورة والتي أخذت مكانة ما كان يسمى قبلها بيثرب.

<sup>(</sup>١) فنح العليم في تفسير القرآن الكريم - ج الثلاثون جزء عم - د. أحمد شوقي إبراهيم.

وبخلاف هذين الحادثين الهامين كان هناك حادث ثالث سبقهما ألا وهو ما ارتبط بحادث ذبح إسماعيل عليه السلام، عندما انطلق به أبوه إبراهيم أبو الأنبياء ناحية الجبل من أجل أن ينفذ مشيئة الله والتي تجلت له في رؤيا جاءته عدة مرات. ولقد شهدت العقبة آنذاك واقعة رجم إبراهيم عليه السلام للشيطان الذي أراد أن يفسد على هذا النبي مهمته المقدسة، وقد ظلت شعيرة رجم الشيطان منذ ذلك التاريخ قائمة إلى يومنا هذا. وهي المعروفة في شعيرة الحج باسم جمرة العقبة الصغري.

ولا يزال مكان هذه العقبة موجوداً حتى اليوم والحجيج يقفون عندها كل عام من أجل تذكر حادث هذا الذبيح وما كان من أمر ذلك الشيطان تجاه إبراهيم عليه السلام . كما أنهم يشاركون هم أيضا في هذه المناسبة في رجم الشيطان وفي نفس المكان الذي شهد كل هذه الأحداث.

ونظراً لأهمية هذا المكان في الإسلام وارتباطه بأحد شعائر الحج فقد اهتم بالحديث عنه الكثير من المؤرخين خاصة في سياق حديثهم عن الحج وشعائره، ولقد أجمعوا تقريباً على أن العقبة إنما هي مجرد شق يقع بين مكة ومني، وفيه التقي رسول الشهية بوفد يشرب الذين عرض عليهم الإسلام، ثم جاءوا مرة أخرى وكان عددهم في هذه المرة ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتين .. حيث طالبهم رسول الله يج بأن يبايعوه بيعة النساء، وهي البيعة التي أشار إليها القرآن الكريم في سورة الممتحنة والتي تبدأ بقوله تعالى: ﴿ في أَيُّها النِّي إِذَا جَاءَكَ المُؤمناتُ يُبايِعنك .. ﴾ ويبدو تيمناً بهذا الاسم العظيم.. فقد أطلق أهل فلسطين والشام على أحد مدنهم اسم العقبة.. وربما يكون سبب هذه التسمية مرتبطاً كذلك بالصعوبة والوعورة الخاصة به. سواء كانت وعورة صخرية أو مائية ..

# \*\* مكة.. ذلك البلد الحرام:

رغم أن مكة ، ذلك البلد الحرام والذي استوعب فوق أرضه أعظم قبصص وتاريخ الديانات في العالم منذ وطأت رمالها أقدام إبراهيم الخليل عليه السلام، وزوجته هاجر، وحتى ظهور نبى الرحمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإن القرآن الكريم لم يذكرها إلا مرة واحدة باسم مكة وذلك في سورة الفتح الآية (٢٤) وفي قوله تعالى: ﴿وَهُو اللَّذِي كُفُ أَيْدَيْهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِطُن مُكَةً ﴾.

ويكفى هذا البلد شرفا أن عاش فيه نبى الله إبراهيم ثم أعقبه ابنه إسماعيل والذى جاء من ذريته سيد الخلق أجمعين محمد رسول الله.

ومنذ أن دبت أواصر الحياة فى جسد ورمال هذه البقعة الطاهرة على إثر تفجر ماء زمزم، فقد تحولت إلى منطقة جذب لكثير من قبائل العرب الذين استوطنوها وأقاموا فيها، وعمروها إلى اليوم.

وهناك العشرات من المؤرخين ومن علماء الجنغرافيا الذين أخضعوا دراساتهم العلمية والعملية والأكاديمية لدراسة هذا المكان الأمين من كافة الجوانب، ليس هذا فقط، بل لقد استأثر هذا المكان بنصيب الأسد في دراسات الأديان خياصة السيرة النبوية وتاريخ الإسلام وظهوره، ذلك لأن مكة قد شهدت أولاً مولد رسول الإنسانية محمد بن عبد نه ثم إقامة عشيرته وأسرته من قبل هجرته ، وشَهدت كذلك انبعاث نور نبوءته وتجلى جبريل عليه السّلام على هذه الأرض الطبية، هذا بخلاف وجود الكعبة المشرفة والحرم المكى الشريف والذي له تاريخ طويل وناصع وعظيم.

ولا شك يرتبط بهدا المكان الأمين كل عام قلوب مسلايين المسلمين في كل بقاع الأرض من الذين يعيشون على أمل زيارته إما معتمرين أو حاجين وكلهم يمنون أنفسهم بهذه الزيارة التي يشتاق إليها قلب كل مسلم. كما يمنون أنفسهم بزيارة ما حولها من أماكن ارتبطت برسالة الإسلام وظهوره وما أقيم بها من مساجد وأماكن عبادة شهدت جهود الصحابة من الذين جاهدوا من أجل نشر هذا الدين الحنيف.

إضافة إلى ذلك هناك ما حول مكة من أماكن أخرى شهدت كفلك إرهاصات هذا الدين الحنيف وبدايات ظهوره مثل غار حراء في جبل النور وغار ثور في جبل ثور ، وطريق الهجرة ومكان الخندق. وأول مسجد أقيم في الإسلام.

إن هذا البلد الأمين قـد حظى بما لم يحظ بـه بلد آخـر من الدراســات المـيـدانيــة والاكاديمية، الدينيـة والعلمية، ولــوف يظل كذلك لأنه يرتبط بأعظم رســالة سـماوية ألا وهو دين الإسلام.. ومن المعروف أن مكة جاءت فى كتاب الله أيضا باسـم بكة.

#### \*\* مدين.. شعيب وموسى عليهما السلام:

هذا المكان الأمين الطاهر والمعروف باسم صدين، شهد خلافاً كبيراً ولا يزال هذا الخلاف قائماً إلى اليوم.. وذلك بشأن النبي الكريم الذي ظهر في هذا المكان لهداية قومه ودصوتهم إلى عبادة الله بدلاً من عبادة الشسيطان: ألا وهو نبى الله شعيب والذى بعثه الله تعالى لأهل مدين هادياً لهم وبشراً ونذيراً! .

ويشتد هذا الخلاف أكثر حين تأتى سيرة نبى الله موسى عليه السلام والذى جاء إلى مدين هرباً من بطش فرعون. إلا أن هناك من أراد من المؤرخين التوفيق بين هذين الفريقين المختلفين مثل ابن كثير فيما كتبه فى قصص الأنبياء حيث أورد الرأيين المخالفين ونراه فيما كتب قد رجح الرأى القائل بأن الشيخ الذى لجأ إليه موسى عليه السلام حين هروبه من مصر، لم يكن هو شعيب النبى الكريم الذى بعثه الله لهداية قومه ، وفى توفيقه لهذا الخلاف قال ابن كثير إن صاحب موسى هو ابن أخ شعيب النبى وأنه سماه باسمه. (١)

ويعتبر الدكتور أحمد شلبى من المؤرخين المعارضين لرؤية البعض والتى تقول إن شعيب النبى هو ذلك الشيخ الذى لجأ إليه موسى عليه السلام وتزوج من إحدى ابنتيه. وهو يقول فى ذلك إن الدراسات الدينية والتاريخية أثبتت أن شعيب النبى ليس من بنى إسرائيل، ذلك لأنه لم يرد له ذكر فى سفر التكوين الذى ذكر كل شىء عن إبراهيم عليه السلام وذريته إسحاق ويعقوب وأولاده، وليس شعيب هو ذلك الشيخ الذى لجأ إليه موسى عندما فر من المصريين.

ويستند الدكتور شلبي في ذلك على أن القرآن الكريم لم يذكر اسم شعيب عند الكلام عن هذا الشيخ الذي لجأ إليه موسى عليه السلام.

وعلى أية حال فلن ندخل أنفسنا في بيان تفاصيل أكثر عن هذا الخلاف لأن ما يعنينا في المقام الأول هو الحديث عن مدين كمكان أمين جاء ذكره في كتاب الله تعالى.

ويؤكد الدكتور أحمد شلبى فى سباق حديثه عن مكان مدين أنه كان يوجد فى أطراف الجزيرة العربية على مقربة من الشام على امتداد خليج العقبة، ولما كان موقعه فى طريق التبجارة العربية الصاعدة والهابطة فقد اشتغل أهلها بالتبجارة واتجهوا لتطفيف الميزان رغبة فى الإسراع فى الربح كما كانوا يهددون المارة إلا إذا دفعوا لهم

<sup>(</sup>١) أنبياء الله - د. أحمد شلبي - مصدر سابق.

إتاوة، لذلك بعث الله لهم نبيهم تسعيباً من أجل إرشادهم إلى طريق الله المستقيم، ولكنهم عصوه فنالهم الجزاء المبن.

وهناك رأى يستحق التوقف عنده أورده لنا الإمام الأكبر المدكتور محمد سيد طنطاوى الذى ذكر أن مدين فى الأصل اسم لقبيلة تنتسب إلى مدين بن إبراهيم عليه السلام. وكانوا يسكنون فى المنطقة التى تعرف باسم معان بين حدود الحجاز والشام.

وأضاف: إنهم أيضاً كانوا أصحاب الأيكة، وهي منطقة مليئة بالأشجار كانت مجاورة لقرية معان وكان يسكنها بعض الناس فأرسل الله شعيباً إليهم جسيعاً. ولذلك يقول المؤرخون إن نبى الله شعيب قد أرسل رسولاً إلى أستين إلى أهل مدين الذين أهلكوا بالصيحة وإلى أصحاب الأيكة الذين أخذهم الله بعذاب يوم الطلة.

بقى أن نذكر فى هذا السياق ما جاء فى كتاب الله بشأن هذا المكان المشهور.. فقد ذُكرت مدين حشر مرات فى سـور: الأعراف الآية (٨٥) والتـوية الآية (٧٠) وهود الآية (٩٥٤٥) وطه الآية (٤٠) والحج الآية (٤٤) والقــصص الآيات (٢٢ و٣٣ و ١٥ و و ١٤) والعنكبوت الآية (٣٦).. معنى ذلك أن مدين جاء ذكرها فى ٥ سـور قرآنية وعـشر آيات ، لأنه تـكرر ذكـرها مـرتين فى سـورة هـود وثلاث مـرات فى سـورة القصص.

وما نريد أن نوضحه هنا أن مدين حين جاء ذكرها في كتاب الله.. ارتبطت بكل من شعيب وموسى علهمـا السلام وذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِلَىٰ مَدَيْنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَا قُومُ اعْبُدُوا اللَّهِ﴾ الآية (٨٥) من سورة الأعراف.

وجاء ذكر شعيب فيما يخص مدين ٥ مرات، كما جاء ذكر موسى عليه السلام فيما يخص مدين أيضاً ٥ مرات .

والحقيقة أننا فيما اطلعنا عليه من مصادر لم نستطع أن نتوصل إلى كون مدين التى ظهر بها شعيب عليه السلام هى نفسها مدين التى لجأ إليها موسى عليه السلام؟! وبالتالى فقد أضيف إلى خلاف العلماء والمؤرخين خلاف آخر حول ماهية هذا المكان وهل هو الذى ارتبط بكل من النبى شعيب وموسى عليهما السلام؟! أم أنهما مكانين مختلفين، وفى تصورنا أنهما مكان واحد مع اختلاف الشخصية وكذلك الزمان.

#### \*\* مصر .. تحية من الله وتقدير:

حظيت مصر بتقدير خاص فوق صفحات كتاب الله العزيز وفى العديد من السور والآيات الكريم، وذلك من خلال ارتباطها كمكان مشهور فى تاريخ الديانات السماوية بأكثر من نبى ورسول كريم. بدءاً من إبراهيم عليه السلام ومروراً بأحفاده يعقوب ويوسف وموسى وعيسى، هؤلاء الأنبياء الذين شرفوا هذه الأرض الطيبة سواء بالإقامة بها أو كممر للعبور إلى أماكن أخرى.

ومن أشهر ما أشار إليه القرآن الكريم بخصوص مصر كأرض طيبة وكمكان مشهور ما جاء بشأنها في قصة يوسف وموسى عليهما السلام، وهناك من المفسرين الذين رأوا فيما ذكره القرآن الكريم عن مصر نوعين من التكريم، الأول لمصر كبلد خلقه الله وميزه بميزات كثيرة، والثاني كحضارة .. أيضاً تميزت بخصوصيات غير مسبوقة.

وفى ذلك يقول الدكتور أحمد صبحى منصور أن مصر التى ذكرت فى سياق قصة يوسف عليه السلام كان لها معنين .. الأول معنى الوطن الذى يعيش فيه المصريون والثانى هو معنى المدينة المتحضرة. (١)

وعندما نقرأ كتاب الله تعالى نكتشف أن اسم مصر قد جاء ذكره خمس مرات فى السور شريفة.. هـى سورة يونس الآية (٧٨) ويوسف فى الآيين (٢١ و ٩٩) ثم الزخرف فى الآية (٢١). وما جاء ذكره بشأن مصر الزخرف فى الآية (٢١). وما جاء ذكره بشأن مصر الوطن أو الحضارة إنما تضمن حديثاً على جانب كبير من الأهمية فيما يخص قصة يوسف وإخوته وأبيه، ثم موسى وقومه من بنى إسرائيل وفرعون وهامان وجنودهما.

ولقد كرم القرآن الكريم مصر، ليس فقط بوصفها كوطن أو كبلد متحضر، بل أضاف إليها كما يقول الدكتور أحمد صبحى منصور وصف الأرض.. حيث عاشت الدولة فيها قوية مهابة في عصور طويلة موغلة في القدم وخصوصاً عصر الرعامسة الذي شهد قصة موسى. (٢) ولقد تجلى ذلك في قول الله تعالى ﴿إن فرعون علا في الأرض ﴾ - ﴿ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض﴾..

<sup>(</sup>١) مصر في القرآن الكريم - د. أحمد صبحي منصور.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

هذا في قبصة موسى عليه السلام .. وجاء نفس المعنى في قصة يوسف عليه السلام وفي قبوله تعالى : ﴿وكذلك مكنا ليوسف في الأرض﴾ - وفي قبوله تعالى أيضاً : ﴿إجعلني على خزائن الأرض﴾.

ولقد تعرض القرآن الكريم للتاريخ المصرى في مرحلتين مهمتين، إحداهما مرحلة الحكم الموافد، ففي قصة يوسف كان المكسوس يحكمون مصر وفي قصة موسى كان الفرعون ممثلاً لمصر والمصريين، وفي هاتين القصتين، حين يأتي ذكر مصر كان لا بد من أن نذكر وفق ما جاء بالقرآن الكريم.. عزيز مصر الذي اشترى يوسف عليه السلام، وكذلك فرعون موسى الذي استضافه في بيته وهو صغير وما كان من أمره معه حين كبر وكلف بالرسالة السماوية مع أخيه هارون. والقرآن الكريم وكل كتب التاريخ تحدثت بالتفاصيل عن هاتين الشخصيتين إضافة إلى الحديث عن امرأة ذلك العزيز التي احتلت جزءاً مهماً من قصة يوسف، وكذ لك امرأة فرعون التي آمنت بالله رب العالمين خلافاً لما كان عليه الفرعون من شرك، وألوهية مزعومة كان يرددها على قومه الذين أطاعوه!!

ولقد ذكر القرآن الكريم كلمة فرعون أربعاً وسبعين مرة، فهو على حد يعتبر الدكتور أحمد صبحى منصور أكثر المشركين نصيباً في حديث القرآن .

ومثل أى مكان مشهور سواء فى كتاب الله أو فى الواقع، فإن مصر كوطن أو كسح ضارة ظلت وسوف تظل. قبلة الدارسين فى كل فروع العلوم الإنسانية. وأخصها علم الآثار الذى لا يزال ينهل من هذه الأرض الطيبة حقائق واكتشافات يسبل لها لعاب كل العلماء والمؤرخين والدارسين فى كل أنحاء العالم .. وهذا تكريم آخر لهذا المكان المشهور فى كتاب الله.

#### \*\* يثرب .. مدينة رسول الله:

نستطيع أن نؤكد في سياق حديثنا عن هذا البلد الأمين .. أن يشرب ظلت مدينة هامشية، بلا تاريخ حتى هاجر إليها رسول الله تضي واتخذها عاصمة للدولة الإسلامية بعدما غادر بلدته مكة رغماً عنه، وفي ظل ما تعرض له ودعوته من اضطهاد مشركي مكة ومن كانوا حولها آنذاك.

ولقد تقاسمت هذه المدينة مكانتها العظيمة مع مكة بعدما اختارها رب العالمين كى تكون منزلاً للوحى بالقرآن الكريم الذى كان ينزل على رسولنا الكريم، لذلك يرى الكثير من المفسرين أن قرآن الله العظيم فيه ما هو مكى وآخر مدنى من حيث مكان النزول وظهور جبريل عليه السلام فى هذين المكانين المشهورين، وأماكن أخرى كثيرة أشار إليها العديد من المفسرين.

ولقد توصل العديد من المؤرخين إلى القول بأن يشرب مر إنشاؤها بمرحلتين، الأولى من بداية مولدها الغامض تاريخه والذى لا يمكن تحديده بدقة إلى زمن هجرة رسولنا الكريم، أما المرحلة الثانية وهى التى يسمونها بمرحلة الولادة الجديدة والتى تحققت بهجرة الرسول الكريم وتغير اسمها من يشرب إلى المدينة أو مدينة رسول الله وعاصمة الدولة الإسلامية.

واسم يثرب قد أشار إليه كتاب الله الكريم في قبوله تعالى في سبورة الأحزاب: ﴿ وَإِذْ قَالَتَ طَائِفَةً مُنْهُمُ يَا أَهَلَ يُثَرِبُ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجَعُوا .. ﴾ (الآية: 17).

وهناك نصوص من أحاديث نبوية أشارت إلى نهى رسولنا الكريم عن الاستمرار في استخدام اسم يثرب واستبداله باسم المدينة.

ويقال تاريخياً في هذا السياق إن اسم يثرب منسوب لرجل من أحفاد نوح عليه السلام وقد يكون ذلك هو مؤسسها الأول، كما يتردد في كتب التاريخ اسم العماليق كلما ذكرت نشأة يثرب على أنهم أول من سكنوها.

ومن قبل هجرة الرسول الكريم إليها كان سكانها خليط من القبائل العربية واليهودية. وأن من أبرزهم كل من الأوس والخزرج العربيتين وبنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير من اليهود.

ولبثرب أو المدينة أسماء كثيرة أخذ فى ترديدها العديد من المؤرخين وذكروها فى كتبهم. فهى دار الهجرة وطيبة والدار وحرم رسول الله والفتح والمحفوظة والجيبة. ولقد استخرج المفسرون هذه الأسماء من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الطاهرة، ويكفى المدينة شرفاً أن بها مسجد رسول الله وكذلك منازله وزوجاته، بل وقبره الشريف وقبور أصحابه سواء من الذين دفنوا بجواره داخل المسجد النبوى أو عمن دفنوا في البقيم.

ولمزيد من التكريم ليثرب أو لمدينة رسول الله فقد جاء ذكرها في كتاب الله العديد من المرات. ففي سورة الأحزاب الآية (٣) جاء لفظ يثرب. مرة واحدة فقط، وهي المرة الوحيدة أيضا التي يأتي فيها ذكر يثرب في القرآن الكريم. وذلك وفق ما أشرنا من قبل.

أما لفظ المدينة كمكان مشهور في كتاب الله فقد كان له الفلبة من حيث التواجد في القرآن الكريم، إذ جاء ذكرها أربعة عشر مرة في السور والآيات التالية: الأحراف (١٢٣) - التسوية - (١٠١ و ١٠٠٠) يوسف (٣٠) - الحسجر (١٧) - الكهف (٩٠ و ٨٠٠) - النحسزاب (٦٠) - الكهف (٩٠ و ٨٠٠) - النحسزاب (٦٠) - يس (٦٠) - المنافقون (٨). وعندما أعدنا قراءة هذه السور وما جاء بها من آيات ترتبط بلفظ المدينة اكشتفنا أن المقصود منها بالمدينة المنورة هو ما جاء في سورة الأعراف الآية (١٠٠) وفي سورة التوبة الآية (١٠٠) عندما حدثنا رب العالمين عن الأعراب الغزة عن المنافقين والمرجفين في المدينة. وما جاء في سورة المنافقون عندما حدثنا رب العزة عن المنافقين والمرجفين في المدينة. وما جاء في سورة المنافقون الآية (٨٠) بشأن إخراج الأعز. من أهلها.

إذن حين نعود للإحصاء لبيان ما جاء من ألفاظ تكريمية عن مدينة رسول الله والتى أصلها البشرب، في كتباب الله نكتشف أن مبا جاء بشبأنها في القرآن الكريم مرتبط بسور الأعراف والنوبة والأحزاب والمنافقون.. وأن بقية ما جاء في كتاب الله ومرتبط بلفظ المدينة.. إنما قصد به مدن أخرى.

# \*\* حنين : يوم الاختبار الأكبر:

من الأماكن المشهورة والتي جاء ذكرها في كتاب الله والمتعلقة بإحدى المعارك المعروفة في تاريخ الإسلام .. منطقة أو وادى حنين.. وهو واد في طريق الطائف إلى

جنب ذى المجاز، والمسافة بين هذا الوادى وبين مكة مسيرة ٣ ليال. هذه الغزوة أو هذه المعروبة من المعروبة المعركة هى نفسها تعرف تاريخياً باسم غزوة أوطاس. ومن عجيب ما يرويه التاريخ أن هذه المعركة وقعت بعد نجاح المسلمين بقيادة رسولنا الكريم فى فتح مكة. ذلك الحدث التاريخى المهم والذى كان له أكبر الأثر فى تقوية شوكة الإسلام والمسلمين داخل الجزيرة العربية.

ولقد تحصن المشركون الذين بدأوا هذه المعركة وهم من قبائل أشراف هوازن فى قمم جبال حنين وعند مضيق هذا الوادى.. هؤلاء الذين فكروا فى مهاجمة رسول الله وأتباعه من قبل أن يفكروا هم بمهاجمتهم بعدما نجمحوا فى فتح مكة. ويقال إنهم كانوا يستعدون لقتال المسلمين قبل فتحهم مكة وذلك حين سمعوا بخروج رسول الله من المدينة وهم يظنون أنه إنما يريدهم.

وقعت هذه المعركة في ١٠ شوال سنة ثمان من الهجرة الموافق فبراير عام ٦٣٠م، وربما بعد مضى أسبوعين فقط من فتح مكة. كما يقال إن من أسباب هزيمة المسلمين في هذه المعركة انشغالهم مثلما حدث في معركة أحد بجمع الغنائم.

والتاريخ يحكى لنا بعض تفاصيل ما حدث والذى نفهم منه أن جيش المسلمين عندما تجمع عند وادى حنين وتأهب فى الخروج على هؤلاء الأعداء فى غيش الصبح خرج عليسهم المشركون الذين كمنوا لهم فى شعاب الوادى ومن ثم حملوا عليهم فانكشفوا ثم انشغلوا بالغنائم. وعندما اكتشف المشركون انشغال المسلمين بجمع الغنائم استقبلوهم بالسهام فعادوا منهزمين بعد انتصارهم. ولولا ثبات رسولنا الكريم مثلما ثبت من قبل فى معركة أحد لاستكمل المشركون هذا الانتصار، وكان هذا الابتار رحمة من الله تعالى، وعناية من لدنه.

عندنذ فر المشركون بعد ما أعاد المسلمون تنظيم صفوفهم ووقفوا مع النبى الكريم وعمه العبّاس الذي أخذ بنادى على المسلمين من أجل أن يعودوا إلى أرض المعركة: «يا أصحاب السمرة يا معشر الأنصار». وكانت تلك النداءات ذات مفعول عظيم في إعادة صفوف المسلمين إلى ما كانوا عليه قبل المعركة.. وبالتالى استداروا لملاقاة هؤلاء المشركين الذين ألقى الله في قلوبهم الرعب فأخدوا ينشدون النجاة بالفرار.

وقـد أسر المسلمـون من أعـدائهم فى حنين حـوالى ٦ آلاف أسيـر و٢٤ ألف من الإبل وأكثر من ٤ آلاف أوقية من الفضة. ثم أخذ المسلمون بعد ذلك يتابعون مطاردة عدوهم حتى خرجوا من وادى حنين.

ولقد أنسار القرآن إلى هذا المكان المشهور وذلك في قوله تعالى في سورة التوبة الآية (٢٥): ﴿ لَقَدُ نَصَرُكُمُ اللّهُ في مواطن كثيرة ويوم حُنين إذْ أَعْجَبَكُم كُثُرْتُكُمْ فَلَمْ تُغُن عَكُمُ شَيْئًا وضافت عليكم الأرضُ بما رَجَّبَ ثُمُ وَلَيْتُم مُدُّبُرِينَ ﴾. وكانت تلك هي الآية الوحيدة التي أشارت لنا إلى مكانة وأحمية حنين في تاريخ الإسلام وفي الأماكن المشهورة.

وبطبيعة الحسال.. لو أخذنا نفسر كلمات هذه الآية فسوف نقف على تفساصيل كشيرة فيمسا كان عليه المسلمسون الذين غرتهم كشرتهم وعتادهم ومع ذلك انهسزموا لأنهم انشغلوا عن ذكر انه والتمسك بما أشار عليهم آنذاك رسولنا الكريم.

ولولا أن تدخلت رحمة الله وجنوده التي نراها والتي لا تراها لاستكمل المشركون هزيمة المسلمين. والله تعالى يخبرنا بذلك في الآية التي تلت الآية السابقة وفي قوله تعالى: ﴿ ثُمُ أَنزَلَ اللهُ سَكِينَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَــُدُبَ اللهِ عَلَىٰ حَمْروا وَذَلكَ جَزُوا الْكَاهِ بِهِ الآية (٢٦) من سورة النوبة.

ولكى نعرف مقدار الغرور الذى أصاب المسلمين آنذاك تعالوا نعرف بعض الذى ذكره المؤرخون عن حجم قوة المسلمين فى هذه المعركة، ومع ذلك فإن هذا العدد لم يساعدهم على الانتصار.. لقد كانت قوة جيش المسلمين تبلغ ١٢ ألف مقاتل منهم عشرة آلاف من الذين جاءوا من المدينة لفتح مكة و٢٠٠٠ من الذين أسلموا بعد الفتح.

هذا العدد جعل صاحب جليل مثل أبو بكر يقول: «لا نغلب اليوم من قلة» كما كان مع المسلمين ٤٠٠ درع و٣ آلاف رمع. هذه الأعداد الكبيرة التى لم تكن للمسلمين من قبل جعلتهم في غرور وفي عزة نفس بما كنان له أكبر الأثر في هزيتهم!



# أماكن العبادة وأشعرها

# الفهل الثاني

# أماكن العبادة وأشهرها

حين يتطرق الحديث سواء المجمل أو المفصل عن ماهية أماكن العبادة المشهورة والتى جاء ذكرها فى القرآن الكريم، لا بد أن يطفو إلى الأذهان.. رغماً أو طواعية كل من المسجدين الحرام والأقبصى، باعتبارهما من أقدم أماكن العبادة التى أقيمت فوق سطح الأرض. وكان للمسلائكة وأنبياء الله المصطفين الأوائل مشاركة مهمة فى إقامتهما، وبوحى من رب العالمين.

وهناك مئات من الكتب والمراجع وكتبابات المؤرخين والمفسرين الذين تحدثوا عن هذين المسجدين الشريفين. بل وشاركها أيضا علماء الآثار والفنون والعمارة والجغرافيا كل في تخصصه من أجل إخضاعهما للدراسة، وكان ذلك منذ أن عرف الإنسان التدوين.

وبما أننا وفى هذه الأوراق نقدم حصراً شاملاً لكل الأماكن المشهورة فى كتاب الله العزيز، فقد وقع اختيارنا ومن خلال أوراق هذا الفصل على أماكن العبادة التى ذكرها كتاب الله العزيز من أجل أن نعرف بها ونكتشف بعض تاريخها.. وهذا سوف يتطلب منا قراءة متأنية لكل صفحات القرآن الكريم من أجل حصر هذه الأماكن وذكرها، والحديث عنها بالتفصيل المطلوب.

والشيء الطبب الذي قبابلناه في هذا البحث هو أن القرآن الكريم نظراً لعظمته وعظمة ما جباء به قد ذكر لنا كل أماكن العبادة التي تخص الديانات الثلاث.. وهذا دليل واضح على وسطية دين الإسلام واعترافه بما سبقه من أديان سماوية تدعو فقط لعبادة الله الواحد الأحد.. هذه العبادة التي حتماً ولا بد أن تتم داخل هذه الأماكن المطهرة، والتي سميت في كثير من الأحيان ببيوت الله في الأرض.

ولقد عرفنا حتى من القراءة الأولى أن هذه الأماكين الطاهرة لا يمكن أن تطأها

الأقدام إلا بعد أن تتطهر من كل دنس وخبث ومكروه، حبث سيقف الإنسان الداخل إليها بين يدى الله رب العالمين. بل وعليه أن يتحدث إلى الله. 24 أنزله من كلمات يحفظها كل منا، كما عرفنا كذلك أن لهذه الأماكن تقدير وتقديس خاص واحترام مفروض على الجميع، هذا الاحترام جعل من حق أصحابها الدفاع عنها ضد ما يصيبها من شر وسوء وتدنيس.

وأكثر من ذلك فقد جعل الله تعالى أماكن العبادة الخالصة لله وحده تحفها الملائكة، ويستجاب فيها الدعاء، وينال من يدخلها ثواباً عظيماً في الدنيا والآخرة، ذلك لأنه يعلم علم اليقين بأنه ذاهب إلى أحدى بيوت الله في الأرض لعبادته ومناجاته وطلب رحمته ومغفرته ولذلك فلها التقديس والاحترام والمهابة.

ومما لاحظناه حين سمحنا لأنفسنا بجولة بصرية وعقلية داخل كتاب الله الكريم.. أن هذا القرآن العظيم قد أشار إلى أماكن عبادة بعينها وهى التى خصها بالاسم والمكانة والتقديس، في حين أشار إلى غيرها على أنها أماكن تأخذ صفة العمومية وبدون تحديد لهذا المكان أو لغيره.

ونظراً لما يتصف به دين الإسلام من مصداقية ثبتت على مدى الدهور السابقة، وبالتالى لم يتصرض لأى تعديل أو تبديل مثل غيره من الديانات الأخرى، فقد اهتم القرآن الكريم بأماكن العبادة الإسلامية أكثر من غيرها، وهذا يدل دلالة كبيرة على استمرارية هذا الدين الحنيف وإزدياد أتباعه إلى يوم القيامة، في مقابل الأديان الأخرى التي تلوثت وتدنست وشوعت، وبالتالى لم يعد من أتباعها إلا القلة التي تتصف بالصدق والأمانة، كما يدل أيضا دلالة واضحة على تنبؤ القرآن الكريم باستمرارية دين الله الحنيف في قوة ومنعة وسط أهله وأتباعه من الذين يسارعون دوماً إلى دور العبادة لمناجاة رب العالمين وطلب المغفرة وأداء الصلاة في خشوع وفق ما تعلمناه من رسول الإنسانية محمد عليه الصلاة والسلام.

ولعل من أشبهر أماكن العبادة التي ذكرها كتاب الله في محكم آياته - كل من

الكعبة - المسجد الحرام - المسجد الأقصى - المشعر الحرام - عرفات - الصفا والمروة - مقام إبراهيم - المحراب - الباب صوامع - صلوات.

ولسوف يكون لنا مع كل مكان من أماكن العبادة المشهورة في القرآن الكريم وقفة أو وقفات تطول أو تقصر حسبما يتوفر لدينا من معلومات مسبقة لنا ولكم، ونرجو من الله أن يوفقنا في حالة دخولنا إلى كل هذه الأماكن التي يُعبد بها رب العالمين خاشمين.. بعدما نعرف عنها الشيء المطلوب.

# \*\* بيع .. كنائس النصارى:

من المفترض أن بيع كمكان جاء ذكره فى القرآن الكريم إنما يشير إلى مكان عبادة النصارى من أتباع عبسى عليه السلام ش الواحد الأحد، وفق ما أشار إليه ربنا تعالى فى كتابه العزيز من أنه هو الإله الواحد الأحد.. وأن عبسى هو عبد الله.. ولكن وكما نقرأ حتى فى القرآن الكريم نفسه فإن أتباع المسيح عليه السلام قد خرجوا عما جاء به نبيهم الكريم بشأن عبادة الله.. وبأنه رسول الله لهم ولبنى إسرائيل، وقد استبدلوا ذلك بما تصوره هو الحق.

ولقد كشف الله هذا الزيف وحذرهم عما أخذوا يرددونه عن ذات الله العليا وعن نبيهم الكريم عيسى ابن مريم عليه السسلام، وللأسف فقد أصروا على مساهم فيه من ضلال وزيف وبالتالي فقد انحرفوا بعباداتهم عن طريق الله.

وحين لجنانا إلى المعاجم اللغوية لمعرفة أصل كلمة «بيع» ومعناها.. وجدنا أن معناها «كنائس».. وأنه جناء ذكرها كمكان للعبادة بشأن النصبارى في سورة الحج وفي قسوله تعسالى: ﴿ وَلَوْلًا دَفْعُ اللّهِ النَّاسِ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَهُدُمَتُ صُوامِعُ وَبِيعٌ وَصَاوَاتٌ وَمَسَاجِدُ ﴾ (الآية ٤٠).

والمدقق في معنى هذه الآية الكريمة يكتشف أنه من رحمة الله على عباده أن تدخلت مشيئته لحماية أهل كل الديانات الثلاث وهم اليهود أصحاب الصوامع والصلوات وأصحاب البيع وهم النصارى ثم أصحاب المساجد وهم أهل الإسلام.. حيث منع الله تعالى كل صاحب دين مع اختلافه حتى مع الله من التعرض لغيره من أصحاب الديانات الأخرى، ولولا ذلك لتشابك كل منهما مع من يخالفه حتى ربما يصل الأمر إلى هدم هذا المكان والذى من المفترض أن يكون مخصصاً لعبادة الله الواحد الأحد!

ويقول المفسرون أن هذا هو معنى قوله تعالى: ﴿لولا دفع الله الناس﴾، فلولا إبعاد الناس بعضهم عن بعض فيما يخص عقائدهم الدينية لتولت كل فرقة مسئولية تدمير مكان ما يصبدون فيه ربهم بصرف النظر عن صوابهم أو خطأهم، وتلك من رحمة من الله العظيم وسمة من سمات سماحة دين الإسلام الذي يتحدث فيه الكتاب الكريم عن تلك الرحمة.. إذ ترك الله تعالى عقاب الذين يتحرفون بعقائدهم وإيمانهم بالله العزيز .. إلى جلال عظمته وقدرته دون غيره حيث بشاء ومتى بشاء!، وبالتالى فليس للإنسان دخل في هذه المسألة إلا بالدعوة والموعظة الحسنة. فمن آمن وعرف الحق وعاد إليه فلنفسه ومن رفض فسوف يكون حسابه على الله رب العرش العظيم.

وهنا لابد من التأكيد على عظمة القرآن الكريم وعظمة الله تعالى خالقه وسماحة دين الإسلام. إذ يذكر لنا الله تعالى فى كتابه العزيز «البيع» كمكان عبادة للنصارى رغسم ابتعادهم عن الله حتى فى هذه الأماكن وانحرافهم عن الطريق المستقيم، ونجدهم من جانب آخر يختارون كلمة أخرى غير بيع أو بيعة، إذ نراهم يتحدثون كثيراً عن الكنيسة والكنائس، وهو لفظ ربما لم يرد فى أى كتاب مقدس منزل من السماء.

وبما أننا عرفسًا لغويًا أن كلمة بيع يقسابلها كلمة كنائس، فقد رأيسنا أن نتوسع فى الحديث عن اللفظ الجديد باعتباره مرادفاً للكلمة المذكورة فى كتاب الله .. وما سوف نذكره هنا إنما يخرج عن دلالات الدين إلى المعرفة الثقافية العامة.

وما نود أن نشير إليه هنا أن لفظ "بيع" كمكان مشهور ويرتبط باحد أصحاب الديانات إنما جاء فى القرآن الكريم على صفة العموم.. بمعنى أنه ليس هناك بيعة معينة يمكن أن نشير إليها ونقول إنها المقصودة من هذا الحديث. وهى تندرج بذلك نحت بقية ما ذكره لنا كتاب الله عن أماكن العبادة العامة من دون تخصيص باعتبارها

أماكن للعبادة غير مقيدة بحدود زمان أو مكان. وهناك من المؤرخين ومن الدارسين الذين تحدثوا عن أصل كلمة بيع ومصدرها، واللغة الني وجدت بها، ومن هؤلاء القس إكرام لمى الذي وجد أن لفظ بيع يقابله في اليونانية لفظ الكنيسة. ومعناه ودعوة الشعب للاجتماع معاًه. كما أنها تطلق حالياً على كل الشعب المسيحى في كل بلاد العالم باختلاف طوائفهم. كذلك هي مرادفة لكلمة شعب الله المختار في العهد القديم. (1) ويقول أيضاً أن مفهوم إسرائيل في العهد القديم أصبح يناظره مفهوم الكنيسة في العهد الجديد.

وهناك رواية تاريخية مشكوك في صحتها نُسبت لإحدى ملكات الإمبراطورية الرومانية التي تولت تنظيف قبر المسيح بعدما آمنت برسالته حسب زعمهم والموجود حاليا في بيت لحم، عندما حول اليهود هذا القبر إلى مقلب للقمامة أو الكناسة! وعندما آمنت هذه الإمبرطورة بالديانة المسيحية انتفضت هي ورجالها من أجل تنظيف هذا القبر عا فوقه من كناسة!! ولذلك نرى بعض الدارسين اللذين يرجعون لفظ كناس أو كنيسة إلى ما كان من أمر الكناسة فوق هذا القبر المزعوم!!

والشيء المثير للدهشة أن أحداً من الدارسين للديانة المسيحية لم يتناول بشيء من التفاصيل مفهوم البيع وعلاقتها بالكنيسة أو على أنها تعنى الكنيسة. ولقد عثرنا على المعنى المقابل لفظياً له وكسما ذكرنا ذلك من قبل في معجم ألفاظ القرآن الكريم وفي العديد من المعاجم العربية.. ويبدو أن مصدر هذا اللفظ مرتبط بالبيعة أو العهد على السمع والطاعة.

وبدلاً من أن يحدثنا فقهاء النصرانية ومؤرخوها عن «البيع» كمما جاء ذكرها في كتاب الله حدثونا عن الكنيسة والكنائس من حيث نشأتها وأنواعها ودورها الديني عندهم. ونحن بدورنا سوف نعتبر حديثهم عن الكنائس وكأنهم يقصدون حديث «البيع»، وعلى أية حال فإنها جميعها معلومات لا بد من الوقوف عليها على الأقل من باب العلم بالشيء وليس الجهل به.

<sup>(1)</sup> الاختراق الصهيوني للمسيحية - القس إكرام لمي.

أن من الشائع في العقيدة المسيحية أن هناك ثلاثة مذاهب للكنائس .. هي الكنيسة الانجيلية. الكنائوليكية والقبلية والكنيسة الإنجيلية.

فى تفسير ذلك أكثر قال المؤرخون: إن الكنيسة الكاثوليكية، هى الكنيسة التى يرأسها بابا الفاتيكان وهى الكنيسة التى بدأت مع اختيار الإمبراطورية الروسانية الديانة المسيحية كديانة رسمية لها فى إأوائل العصور الوسطى، أما الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فهى الكنيسة المصرية التى بدأت بالإسكندرية فى مقابل كنيسة روما. وقبطى هنا تعنى مصرى، أما كلمة ارثوذكسى فتعنى مستقيم الرأى. ثم الكنيسة الإنجيلية التى تعتبر الإنجيل هو المرجع الوحيد لها دون تغير أو تقليد، وهى تعود بفكرها إلى المسيح عليه السلام، كما جاءت فى حركة الإصلاح فى القرن السادس عشر والتى أطلق عليها حركة البروتستانت. وهى تعنى المحتجون، نسبة إلى الاحتجاجات التى قادها «مارتن لوثر» قائد الإصلاح ضد الكنيسة الكاثوليكية فى روما. (١)

وعما لا شك فيه أن الدين الإسلامى ورجاله الأولون كانوا أصحاب مواقف مشرفة تجاة أصحاب الديانات الأخرى من الذين أطلق عليهم القرآن الكريم أهل الكتاب سواء أكانوا من اليهود أو من النصارى.

ولقد استدت هذه المواقف المشرفة والعادلة تجاه كل هؤلاء فيما يخص أماكنهم المقدسة أو أماكن عباداتهم على مدى التاريخ كله.. ففيما يخص النصارى من أتباع المسيح عليه السلام.. فقد تسامح معهم المسلمون منذ الفتح الإسلامي الأول.. وشملوا كل ما يخص حياتهم الدينية بالرعاية وكان على رأس ذلك بطبيعة الحال كنائسهم أو بيعهم.

ولقد اعترف بذلك معظم المؤرخين المسيحيين المنصفين لأنهم استندوا فيما توصلوا إليه إلى وقائع تاريخية حقيقية سجلها أبناء النصارى أنفسهم في كتاباتهم. والمعروف أن هذه المواقف الطيبة تجاههم وتجاه أماكنهم المقدسة بدأت منذ صدور

<sup>(</sup>١) الاختراق الصهيوني للمسبحية ـ مرجع سابق.

ذلك العهد الذى وضعه عمر بن الخطاب فى أثناء زيارته التاريخية الأولى لمدينة القدس بعد افتتاحها والاستيلاء عليها.. هذا العهد الذى استمد بنوده بما جاء فى كتاب الله من آيات بينات أوصت المسلمين بأهل الكتباب وذلك وفق ما أنزله رب العالمين في قوله تعالى: ﴿لا إِكْراهُ فِي الدَّينِ قَد تُبِينِ الرُّشُدُ مِنَ الْفَيَ ﴾ (البقرة: ٢٥٦)، وفى قوله تعالى أيضاً: ﴿ولا تُجادلُوا أهل الكتاب إِلاَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَ الذِينَ ظَلَمُوا منهُمْ وقُدولُوا آمنا بِالذِي أُنزِلَ إِلْينا وأُنزِلَ إِليَّكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلْهُكُمْ وَاحِدٌ ونَحْنُ لَهُ مَسْلُمُونَ ﴾ (العنكبوت: ٤٦).

ويذكر لنا التاريخ في هذا السياق أيضاً ذلك العهد أو تلك المعاهدة التي وقعها خالد بن الوليد بشأن أهل الكتاب والتي جاء فيسها : «أن لا تهدم لهم بيعة ولا كنيسة وعلى أن يخرجوا الصلبان في أيام عبدهم». (١)

وهذا مشال واحد من بين مئات الأمثلة التي ضربُت لنا حبىر التاريخ فيـما يخص موقف المسلمين والإسلام من أماكن عبادة أهل الديانات الأخرى.

ويؤكد الكثير من المؤرخين حتى النصارى منهم على أن عهود الصلح التى أبرمت بين المسلمين الفاتحين آنذاك وبين أهل تلك البلاد قد نصت على تخصيص أماكن لدور العبادة الخاصة بهم مشل الكنائس والبيع أو بيوت النار إلى جانب ما نصت عليه بألا يتم هدم بيعهم أو كنائسهم داخل المدينة، ولا خارجها . رغم أنه كانت هناك بعض العهود القديمة التى نصت على ألا يحدثوا بناء بيعة ولا كنيسة .

ويرى بعض المؤرخين أن هذا الشرط إنما شسمل المدن الجديدة التي كان ينشستها العرب الفانحين، مع بقاء حق أهل الكتاب في أن يبنوا ما تهدم من بيسعهم وكنائسهم القديمة.

ويضرب لنا المؤرخون بعض الأمثلة الحيوية على ذلك مثل قولهم بأنه عندما أراد الخليفة عسمر بن الخطاب إنزال العرب في الموصل في صام ٢٠هـ (٦٤١)م وكان بها

<sup>(</sup>١) الإسلام في أسيا الصغرى - حسن محمود.

كنائس ومنازل للنصارى وبيع ومحلة لليهبود أمر عامله على العراق ابـن فرقـد السلمى بأن يقيم منازل العرب الجديدة في أماكن أخرى.<sup>(١)</sup>

# \*\* الباب .. وأصحاب السبت:

قد يعتقد البعض أن المقصود بالباب في هذه الآية والتي سوف نذكرها حالا لا يعنى مكاناً مقدساً يتطلب اختياره هنا كمكان من أماكن العبادة، ولكن هذا الاعتقاد من المؤكد أنه غير سليم بالمرة. لأنه ارتبط بالسجود.. وهو أمر صادر من رب العزة سبحانه وتعالى.. ولعل ذلك يتجلى فيما جاء بالآية المذكورة والمعنية بذلك والموجودة في سورة البقرة وفي قوله تعالى: ﴿وَادْخُلُوا البّابِ سُجُداً وقُولُوا حَلَةٌ نَفْفُرُ لَكُمْ خَطَاياكُم ﴾ (الآية: ٥٨).

ونحن نشيس إلى ذلك لأن بعض المفسرين تصوروا أن الباب في هذه الآية إنما يعنى باب مدينة أربحا التي دخلها بنو إسرائيل من بعد فترة التيه التي قضوها في صحراء سيناء لمدة أربعين عاماً.

وتصوروا كذلك فيما ذكروه أن الله تعالى قد أمر بنى إسرائيل بأن يسجدوا خارج باب تلك المدينة أو هذه القرية التى ساعدهم فى دخولها رغم ما تصوروه من مشكلات وصعاب، وهم قد رفضوا من قبل دخولها، فكان جزاؤهم أن تاهوا فى سيناء كل هذه الفترة الطويلة من الزمن.

ومن أصحاب هذا الرأى الإمام ابن كثير الذى قال فى تفسيره لهذه الآية: أن بنى إسرائيل لما خرجوا من التيه بعد أربعين عاماً مع يوشع بن نون وفتحها الله عليهم عشية جمعة وقد حبست لهم الشمس يومشذ قليلاً حتى أمكن الفتح، ولما فتحوها أمروا بأن يدخلوا باب البلد سجداً شكراً لله تعالى على ما أنعم عليهم به من الفتح والنصر وانقاذهم من التيه والضلال. (٢)

ويضيف: أنه لما امتنع بنو إسرائيل عن تنفيذ أوامر الله في السجود أنزل الله عليهم عذاباً من السماء بسبب فسقهم وظلمهم.

<sup>(</sup>١) معاملة غير المسلمين في الدول الإسلامية - د. نريمان عبد الكريم أحمد.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير جـ ١ ص ٩٨ .

ورأينا في هذه القصة أن المقصود بالباب هنا هو باب أحد أماكن العبادة والذي أمرهم الله تعالى ببنائه فور دخولهم هذه الأرض المقدسة، ذلك لأن بني إسرائيل ظلوا بعيدين عن ربهم طوال هذه الفترة وهم يعيشون في عذاب الغربة داخل أرض سيناء.. وقد نسوا أو تناسوا النوراة حتى جاءهم أحد قادتهم الذي تولى شتونهم بعد وفاة نبيهم موسى عليه السلام وهو يوشع بن نون الذي زحف بهم ناحية قرية أريحا.. وكان من المفترض أن يبني هؤلاء القوم مكاناً لعبادة الله رب العالمين يسجدون فيه شكراً له على هذه النعم، ولكنهم أيضاً لم يفعلوا ذلك ولم يدخلوا من باب هذا المبد لذكر الله وشكره على نعمه.

من هنا نعتبرنا نحن أن الباب المذكور فى هذه الآية إنما هو إشارة لأحد أماكن العبادة المذكورة فى القرآن الكريم، وليس باب القرية.. ذلك لأن الإسلام هو دين الله الوحيد الذى جعل الله تعالى لأتباعه وكما قال رسولنا الكريم كل الأرض مساجد لنا وبالتالى فهم وحدهم المصرح لهم بالسجود إلى الله فى أى مكان فى الأرض سواء على سبيل الشكر أو العبادة.

وهناك من المفسرين الذين توسعوا في حديثهم عن الباب وما ارتبط به في كتاب الله، ومن هؤلاء الإمام الداسغاني في كتابه الوجوه والنظائر.. والذي تحدث فيه تفصيلاً عن كل ما ارتبط بالباب كلفظ جاء ذكره في كتاب الله، ونما قاله في هذا الشأن: أن كلمة باب ذكرت في القرآن الكريم على سبعة أوجه، وهي المنزل ،والسكة والباب بعينه، والدرب، والمدخل والمخرج، ومستفتح الأمر والطريق.

وجاء لفظ الباب في الآية الكريمة: ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجُداً﴾ في الوجه الثالث والمعنى به الباب بعينه، والإمام الدامغاني ورغم ذلك لم يبن لنا فيما ذكره المقصد الحقيقي بالباب، وهل هو باب القرية أم باب المعبد أو المسجد الذي يجب أن يسجد فيه بنو إسرائيل به تعالى، شكراً على إتمامه رحلة دخولهم أرض فلسطين، ولذلك يظل ما توصلنا إليه في هذا السياق هو الأكثر توفيقاً. لأن الله تعالى قد أسر بني

إسرائيل فور دخولهم هذه الأرض المقدسة بأن يسمارعوا إلى بناء معبد لهم على أن يدخلوه سجداً لعبادة رب العالمين، ولشكره على نعمه الكثيرة عليهم إذ أخرجهم من الصحراء والخوف إلى الحضر والطمأنينة.

وربما يقترب مما ذهبنا إليه باعتبار الباب أحد أماكن العبادة المذكورة في كتاب الله. ما ذهب إليه أبضاً ابن جرير الطبرى في تفسيره للآية ذاتها.. حيث قبال: أما الباب الذي أمروا له أن يدخلوه فإنه قبل: هو باب الحطة من مدينة بيت المقدس.

#### \*\* صلوات.. أماكن عبادة اليهود:

ذكر معجم ألفاظ القرآن الكريم في جزئه الأول أن كلمة صلوات إنما تعنى أماكن الصلاة عند اليهود.. وجاء ذكر هذه الكلمة كسمكان عبادة مشهور في كتاب الله في الآية (٤٠) من سورة الحج، وفي قوله تعالى ﴿بيعٌ وصلواتٌ ومساجدٌ يذكرُ فيها اسمُ الله ﴾ وربما يقترب هذا المعنى اللغوى بما سبق وذكرناه عن كلمة الباب التي أمر الله تعالى عباده من بنى إسرائيل أن يسجدوا داخلين هذا الباب، وهو باب مكان عبادتهم لله تعالى

ولقد ذكرها كتاب الوجوه والنظائر .. في حديثه عن تفسير كلمة الصلاة فقال مؤلف أن معناها بيوت الصلاة، وهي خاصة ببني إسرائيل.. لأن الله تعالى قد ذكر بعدها أماكن عبادة المسلمين في قوله تعالى وفي نفس الآية ﴿وَمُسَاجِدُ﴾، وهذا يعنى في المقام الأول أن الله تعالى قد أمر كل عباده من أتباع وأصحاب كل الملل والنحل والديانات على اختلافها بأن يسجدوا لله تعالى سنجود يقين واعتبار وإيمان بوحدانيته وقوته وكرمه بصرف النظر عن المكان أو تسميته والذي يختلف حتماً من لغة إلى أخرى ما بين كنائس وبيع وصلوات وصوامع ومساجد.

ولكن وللأسف فقد تغير كل شيء في عالمنا الحديث حتى المسميات والهدف منها حتى أصبحنا نسمع كلمات ارتبطت بالدين اليهودي فيما يخص العبادات بما أسموه بالمبد اليهودي!! وفيه طقوس لا تمت بصلة لا للسجود وللركوع ولا لعبادة الله من أصله، وبقى دين الإسلام قويًا فيما نادى به وتمسك أصحابه بأماكن عبادتهم التى أمرهم بها رب العالمين، حيث مساجدهم التي هي بيوت الله في الأرض.

ولسوف نتعرف كذلك فى سياق الحديث عن أماكن العبادة المذكورة فى كتاب الله على أماكن أخرى .. جاء ذكرها فى كتاب الله .. وهى تخص أهل الديانات من غير دين الإسلام ألا وهى الصوامع.

#### \*\* الصوامع .. والرهبنة المرفوضة:

لقد لاحظنا أن من أكثر أماكن العبادة التى ارتبطت بتاريخ بنى إسرائيل وكذلك تاريخ بعض طوائف النصارى. هو ما نسميه بالصوامع، وهى كلمة جاء ذكرها كذلك ضمن ما ذكره الله تعالى فى كتبابه العزيز عن أماكن العبادة لدى أصحاب كل الديانات، وذلك فى سورة الحج الآية (٤٠)، ولكن كتباب التفسير المختصر لابن جرير الطبرى ذكر فى تفسيره لهذه الآية والتى جاء فيها ذكر صوامع أن المقصود بها هنا: صوامع الرهبان من دون أن يحدد لنا لأى دين كانوا ينتمون.

وفى السيرة النبوية النسريفة جاء ذكر رهبان النصارى وبنى إسرائيل كثيراً خاصة من الذين كانوا يقيمون على أطراف بلاد الشام.. وكانت قوافل العرب التجارية التى كان يصاحبهم فيها رسول الله عنه وهو فى صباه أو فى شبابه وقبل مبعثه تقابل هؤلاء الرهبان الذين اتخذوا من هذه الصوامع أماكن عبادة لهم.

وكلنا يعرف قصة كل من الراهب بحيرا، والر اهب ورقة بن نوفل .. ويبدو أن ما سمى بالصوامع كمكان خاص لعبادة الله.. قد انتقل من اليهودية إلى المسيحية مع انتقال صفة الرهبنة إلى رجال الدين لديهم، وهناك من يقول إن الرهبنة ولجوء رجال الدين في الإقامة في هذه الصوامع خاصة داخل الصحارى أو الأماكن البعيدة عن العمران.. إنما نشأ بسبب ما كان يلاقيه هؤلاء من صنوف الاضطهاد.. من جانب حاكم بلادهم على اختلاف مشاربهم.

وفى تعريفهم للصومعة قال علماء اللغة: إنها تعنى كل بناء متصمع الرأس أى متلاصقة، والأصمع اللاصقة أذنه برأسه، ويقول الدكتور محمد إبراهيم الفيومى فى كتابه الشهير «تاريخ الفكر الدينى الجاهلى» إن لفظى الصوامع والبيع هما من الألفاظ التى اسـتعـملها الجـاهليون للدلالة عـلى مواضع العبادة عند النصـارى، بل وذهب بعضهم إلى القول بأن البيعة من الألفاظ المعربة وقد أُخذت من السريانية.

وكما نفهم من سياق حديث المفسرين لكلمة صوامع كمكان للعبادة فإنها ارتبطت وطوال مسار التاريخ بالرهبان والرهبنة - بدليل ما جاء فى كتب السيرة النبوية عن كل من الراهب بحيرا والراهب نسطور وورقة بن نوفل ، وكان كل منهم يعيش داخل صومعة على أطراف الحضر.. وإلى الداخل من الصحراء..

ويبدو كذلك أن كلمة صومعة قد تغيرت كمفهوم لفظى فى العصر الحديث إلى لفظ دير.. وجمعها أديرة، لأن هذه الأماكن قد ارتبطت كذلك بإقامة هؤلاء الرهبان من الذين اتجهوا إلى الغلو فى دينهم . الأمر الذى جعل الإسلام ومن خلال كتاب الله، وسنة نبيه الكريم أن ينهى عن تلك الرهبنة، وهناك العديد من آيات الله الكريمة فى القرآن الكريم وكذلك من الأحاديث النبوية التى أشارت إلى ذلك كله.

#### \*\* مساجد .. للمسلمين فقط:

كنا قد أشرنا من قبل إلى أماكن العبادة لأصحاب الديانات غير الإسلامية وهى التى أشار إليها رب العالمين فى كتابه العزيز ما بين بيع وصوامع وصلوات. ونتوقف عند النوع الرابع من أنواع هذه الأماكن لأصحاب الديانات. وقد خص الله تعالى عباده من أتباع دين الإسلام بمكان خاص بهم. وهو المسجد أو المساجد.. هذا المكان جاء فى هذه الآية بشكل عمومى، ثم جاء بشكل متخصص فى آيات أخرى وهو ما سوف نشير إليه أيضاً من خلال السطور القادمة.

ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه من تخصيص رب العالمين للفظ المسجد أو المساجد لأتباع دين الإسلام وحدهم دون غيرهم. أن الله تعالى قد ذكر المساجد كلفظ عام يدل على مكان عبادة المسلمين في ٤ سور كريمات هي الكهف في الآية (٢١) والبقرة في الآيتين (١٩٤). وكذلك في سورة التوبة في الآيتين (١٩و٨). وكذلك في سورة الجن الآية (١٨).

أما ما جاء في سورة الحج فإنما فيه إشارة للمساجد ضمن أماكن عبادة أخرى الاتباع ديانات أخرى.

ليس ذلك فقط .. بل إن الله تسعالى وتكريماً منه لأتباع دين الإسسلام فقد ذكر المسجد مفرداً أو مقروناً بأماكن بعينها في سورة البقرة الآيات (١٤٤ - ١٤٩ - ١٥٠ - ١٩١ - ١٩١ - ١٩١ )، - ١٩١ - ١٩٦ - ١٩١ )، ثم سسورة المائدة الآية (٢) والأعسراف (٢٩، ٣١) والأنفال الآية (٣٤) والتوبة الآية (١٠٥، ٢٥، ١٩٥)، والإسراء الآيتين (١، ٧) ثم الحج الآية (٢٠)).

إضافة إلى ذلك فقد ذكر لنا القرآن الكريم آيات وســور كثيرة أخرى عن الـــجود والساجــدين، وهم ألنك الذين يخلصون عـبادتهم لله تعالى، وقــد ظهر أثر ذلك على وجوهم نما يدل على تفانيهم فى السجود لله والخضوع لعظمته.

والمساجد هنا فى معناها العام تعنى أماكن السبجبود.. أى المكان الذى يختباره الإنسان كى يسبجد فيه بهامته خاشعاً لله رب العالمين. ولقد خصص الله تعالى هذه الأماكن للمسلمين فيما نسميه بالمساجد أو الجوامع.

بل وأكثر من ذلك فقد رخص الله للمسلمين وفق قول رسولنا الكريم كل الأرض كى تكون مواضع للسجود لأتباع دين الإسلام دون سواهم من أتباع الديانات الأخرى، ولقد بين رسولنا الكريم ذلك فى قوله الشريف اوجعلت لى الأرض مسجداً».

وهذا معناه أن هذه خصوصية تفرد بها رسولنا الكريم عن غيره من رسل الله.. وقد انتقلت تلك الخصوصية إلى أتباعه عليه الصلاة والسلام.. إذ يحق للمسلمين بأن يسجدوا لله في أي مكان في الأرض بشرط أن يكون طاهراً.

ولقد ذكرنا من قبل أن الله تعالى قد عمم الحديث عن المساجد، في آيات وسور كثيرة ثم أعقبه بتخصيص تلك المساجد للمسلمين، بدليل إشارته تعالى في كتابه العزيز.. وفي أكثر من آية وسورة إلى مساجد بعينها في الأرض والتي من أشهرها كل من المسجد الحرام والمسجد الأقصى. ليس ذلك فقط، بل أن الله تعالى قد خص أتباع دين الإسلام بطقوس معينة ارتبطت بالسجود والركوع وهو ما نسميه الصلاة بأركانها.

هذه الصلاة هى أول الأعمال التى سوف يحاسب عليها العبد حين الوقوف بين يدى الله يوم الحساب. فإذا ما صلحت هذه الصلاة قبولاً من رب العالمين لأدائها وفق ما أخبرنا به رسولنا الكريم وتعلمناه عنها منه، فقد صلحت كل أعمال العبد، وبالتالى فقد فاز بالجنة.

ومن يقرأ الكتب السماوية الأخرى حتى من بعد تحريفها أو من قبل ذلك لن يجد حديثا عظيماً ومهماً عن الصلاة والمساجد والسجود إلا في شريعة الإسلام.

#### \*\* الصفا والمروة من شعائر الله:

حين يأتى الحديث المفصل عن كل من الصفا والمروة كأماكن عبادة لله تعالى .. وفق ما جاء فى كتاب الله السعزيز، لا بد لنا وأن نتوقف كثيراً ومعتبرين أمام قبصة سيدنا، إبراهيم الخليل عليه السلام وزوجته السيدة هاجبر وابنه إسماعيل عليهما السلام. وذلك لأن الصفا والمروة وكما نعرف هما جبلين فى مكة المكرمة، لم يكن لهما اسم أو وجود أو اعتبار أو قيمة من قبل هجرة رسول الله إبراهيم الخليل وزوجته هاجر إلى تلك البقعة المباركة من أرض الله.

لقد كان كل من الصفا والمروة من قبل قدوم هذه الأسرة الشريفة، مبجرد حجارة جبلية مثلها في ذلك مثل غيرها مما كان يحيط بالبلد الأمين، ولكن نظراً لارتباطهما بقصة هاجر عليها السلام وابنها إسماعيل بعد ما تركهما إبراهيم عليه السلام بدون زاد أو ماء، فقد إزدادت قيمتهما بل وتحولا إلى أحد شعائر دين الله ومكانين للعبادة والدعاء.

ومن قبل الخوض فى بعض ما قبل بشأن الصفا والمروة وارتباطهما بأسرة هذا النبى الكريم. نسوق ما ارتبط بهما من آيات فى كتاب الله تعالى.. حيث قبال ربنا تعالى فى سورة البقرة وفى الآية (١٥٨): ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مَن شَعَالُو اللَّه ﴾. وما نود أن نشير إليه كذلك فى سياق الحديث عن الصفا والمروة وقسمة إبراهيم الخليل وأسرته الصغيرة المكونة من هاجر وإسماعيل أن هذين الجبلين ارتبطا كذلك بالبشر المبارك الذى تفجرت منه المياه تحت قدمى إسماعيل عليه السلام ألا وهو بثر زمزم.

ويقول المؤرخون فى تفاصيل كثيرة نذكر بعضها عن قصة هذين الجبلين وما ارتبط بهما من قصص أخرى: أن إبراهيم عليه السلام جاء بزوجته هاجر المصرية وهى تحمل ابنها الرضيع إسماعيل، ووضعهما فى مكان بالقرب من بئر زمزم الحالى.. وترك لها جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم اتجه إبراهيم عائداً إلى فلسطين من حيث جاء، فنادته أم إسماعيل متسائلة أين تذهب وتتركنا فى هذا الوادى، فلم يلتفت إليها إبراهيم، فسألته: آله أمرك بهذا؟!

فأجاب :نعم.

قالت: إذن لن يضيعنا.

وبعد أيام نفد الطعام .. والماء .. وجف تبعا لذلك لبن أم إسماعيل عما جعل إسماعيل ببكى، عندئذ أخذت أمه تتردد بين الصفا والمروة لعلها تجد من يساعدها أو يمدها بالطعام والشراب، وكان ترددها بين الصفا والمروة سبع مرات.، ولذلك يسعى الحجاج سبع مرات كذلك، ولما أتمت السابعة ظهر لها ملك في صورة طائر نقر الأرض فأنبثق منها الماء، وفي رواية أخرى أن الماء قد انبثق عند رجل إسماعيل التي كان يدق بها الأرض وهو يبكى. (١)

وفى شعائر الحج يسمى الصفا والمروة باسم المسعى.. و هناك من الكتب التاريخية وكتب العمارة التى تناولت ذلك المسعى بالتفاصيل المطلوبة والتى سوف ننقل منها بعض الذى يناسب هذه المساحة الصغيرة.

يقابل ركن الحـجر الأسـود من الكعبة ومنه ببـدأ السعى.. أمـا المروة فهو واقع جـهة المسعى وإليها ينتهى السعى، وجبلها يقع في أصل جبل قعبقان.

ويضيف: إن السعى بين الصف اوالمروة من الأمور التعبدية التى أوجبها رب العالمين في محله المخصوص ولا يجوز العدول عنه. لذلك فهو عمل تعبدي ولا نقاش في علته.

ويتناول المؤلف كذلك مراحل تطور هذا المسعى منذ عهد رسولنا الكريم ﷺ وإلى اليوم. فقد كان على عهد رسولنا الكريم عريضا.. ثم بنيت بعض الدور بعد ذلك في بعض عرض المسمى القديم وقد هدمها المهدى وأدخل بعضها في المسجد الحرام وترك البعض الآخر للسعى.

كما كان فى بداية الأمر فوق الصفا والمروة درج بلغ ١٢ درجة على الصفا و١٥ درجة على الصفا و١٥ درجة على المروة، وقد شهد هذا المسعى تطويراً عظيماً فى عصر الأسرة السعودية حتى صار ما آل إليه حالياً ويشاهده كل الحجيج الذين من الواجب عليهم المرور عليه باعتباره من أركان الحج . وكما نعرف فإن الصفا والمروة يدخل الآن فى إطار المسجد الحرام ومكوناته الآخرى مثل بثر زمزم ومقام إبراهيم.

## \*\* جبل عرفات .. تمام الحج:

يقول الله تعالى فى كتابه العزيز وفى سورة البقرة: ﴿ فَإِذَا أَفَضَّتُمْ مَنْ عَرَفَاتُ فَاذْكُرُوا اللّهَ ﴾ (الآية: ١٩٨) ، ولقد جعل رسولنا الكريم الوقوف على جبل عرفاتُ من تمام الحج - وبدون هذا الوقوف لا يكون الحج متسمساً. وهناك من الروايات التاريخية التى تناولت بالتفصيل الحديث عن جبل عرفات كمكان نعبد فيه الله رب العالمين وكذلك تاريخ ارتباطه بأحداث دينية بعينها.

هذه الروايات جعلت من هذا الجبل من أشهر الأماكس المقدسة التي يجب أن يزورها وبرتبط بها المسلمون في كل بقاع الأرض .

ولقد سبقهم إلى ذلك العشرات من الرسل ومن الملائكة الكرام الذين شرفوا هذا المكان الطاهر الأمين، ومن أواشل هؤلاء الأنبياء والرسل سبدنا آدم عبليه السيلام.. الذي يقال أنه وبوحى من رب العالمين حين نزل من الجنة إلى الأرض هـ و وزوجته فانسرقا.. وظل يبحث عنها إلى أن عشر عليها عند جبل صرفات! كما يقال بالنسبة لهذا النبى الكريم أن اسم جبل عرفات قد اشتق من كلمة عرف أو عرفت الني جاءت على لسان آدم عليه السلام.. حين علمته الملائكة شعائر الحج فوق هذا الجبل عندئذ قال: عرفت أو عرف.

وبخلاف ذلك فهناك من المؤرخين الذين يؤكدون بالفعل أن آدم عليه السلام قد حج إلى هذا الجبل بعد بناء الكعبة على ضرار البيت المعمور وقد رأى الملائكة وهم يطوفون حوله في السماء السابعة ومن قبل هبوطه إلى الأرض.

وينقل لنا شيخ الإسلام الدكتور عبد الحليم محمود الأقوال التي تتردد بشأن هذه التسمية فيقول عن ذلك: يوم عرفة هو البوم التاسع من ذى الحجة.. وعرفات هو المكان المرتفع المنبسط على بعد ١٢ ميلاً من مكة، وهو موقف الحجاج في ذلك اليوم، وهو اسم في لفظ جمع، وسمى بذلك لأن آدم وحواء تعارفا به، أو لقول جبريل لإبراهيم عليه السلام لما علمه المناسك: أعرفت، فقال: عرفت، أو لأنه مقدس معظمه أو طيبا حيث تؤكد كلمة عرفت أن معناها طيب، إذا العرف هو الطيب ومن أخص ما يروى في سبب هذه التسمية أنه لتعرف العباد وتقربهم إلى الله بالعبادات والادعية. (١)

كما يؤكد إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشمراوى.. ما يقصد بعرفة أو عرفات.. وأسباب هذه التسمية فنراه يقول عن ذلك: كلمة عرفة أصبحت الآن علماً.. ولكن لسبب تسميتها أكثر من قصة. فقد قيل إن آدم وحواء حينما هبطا من الجنة امتئالاً لأمر الله هبط آدم في مكان وحواء في مكان آخر، وظل كلاهما يبحث عن الآخر حتى تلاقيا في هذا المكان فسمى عرفه. والحديث عن آدم وحواء ولقائهما في عرفة يقتضى إيضاحاً.. فلك أن تتصور حال آدم، وقد هبط في عالم واسع غريب بمفرده.. ينظر حوله فلا يجد بشراً مثله، فإذا رأى بشراً فيقابله باشتياق شديد، ومن هنا فرق الله بين آدم وحواء. ليسحث كل منهما عن الآخر بحب واشتياق، فإذا التقيا تمسك كل منهما بالآخر .(٢)

<sup>(</sup>١) الحج إلى بيت الله الحرام - د. عبد الحليم محمود.

<sup>(</sup>٢) الحيج المبرور - محمد متولى الشعراوي.

وفى قول آخر للشعراوى: أن آدم قالت له الملائكة بعد أن نزل إلى الأرض فى هذا المكان اعترف بذنك وتب إلى ربك. فقال ربنا القرآن الكريم: ﴿قَالا رَبَنا ظُمُنَا أَنفُسنا وَإِن لَمْ تَغْفَرْ لَنَا وَتُرْحَمُنا لَنكُونَنْ مِنَ الْخَاسِرِين﴾ سورة الأعراف الآية (٣٣). ويكون المعنى أنه عرف ذنبه وعرف كيف يتوب.

كما يرتبط هذا المكان أيضاً بنبى الله إبراهيم عليه السلام.. وقد عرفه الله مكان عرفه.. وذلك حين رأى إبراهيم عليه السلام فى الرؤيا أنه يذبح ابنه إسماعيل، وهى مسألة شاقة على النفس لأنه ابنه الوحيد ولأنه سيذبحه بيديه، عندئذ جلس إبراهيم فى هذا المكان يدبر فكرة ويتروى.. ولذلك سمى يوم صرفة أيضاً ببوم التروية.. وعندما تأكد بأن الرؤيا حق، وعرف أنه لا بد أن يذبح ابنه سمى المكان الذى عرف فيه حقيقة الرؤيا باسم «عرفة». (١)

# \*\* الكعبة.. أول بيت وضع للناس:

المتدبر لكتاب الله.. والباحث المدقق في آياته الكريمة وسوره الشريفة، يكتشف أن الكعبة كمكان عبادة مشهور في القرآن الكريم.. قد جاء ذكره في موضعين، في سورة المائدة في الآية (٩٥) في قوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِه ذُوا عَدْلُ مَكُمُ هَدْيا بالغَ الْكَعْبَةَ ). وفي الآية (٩٧) في قوله تعالى: ﴿جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ البَيْتَ الْحَرَامَ قيامًا لَلْنَاسِ﴾.

وهناك المشات من الكتب والمراجع التى تناولت هذا المكان الطاهر بالدراسة والتحليل وكلها قد اجتمعت على قول واحد .. وهو أن هذا المكان الأمين هو أول بيت عبادة أمر رب العالمين ملائكته ببنائه فى الأرض على شاكلة البيت المعمور فى السماء السابعة. وذلك حتى يتثنى لعباد الله فى الأرض أن يطوفوا حوله مثلما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.

ولسوف نحاول اقتطاف بعض الذى قبل عن هذا المكان العظيم تاريخيًا ومعماريًا ثم أهميته بالنسبة للعرب سواء من قبل الإسلام أو من بعد ظهوره.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

وما نود أن ننوه عنه قبيل الإقدام على هذه الخطوة أن هذا البيت العتيق قد ارتبط بالملائكة وبكل أنبياء الله الذين بعثهم الله لهداية الناس منذ آدم وحتى رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام.

وأكثر الأنبياء ارتباطاً بهذا المكان العظيم كل من إبراهيم وإسسماعيل ومحمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكل من هؤلاء الثلاثة الكرام ذكريات طيبة من أجل إعمار هذا البيت المعمور.. وإضافة إلى هؤلاء كان هناك من عباد الله الصالحين الذين المتموا هم أيضاً بهذا البيت وعمروه صيانة له عبر الأزمنة والدهور، بل وجاهدوا من أجل إكرام ضيوف من الذين كانوا يزورونه للطواف حوله حتى من قبل ظهور الإسلام. بل وامتد هذا الاهتمام إلى ما بعد ظهور الإسلام وإستمر إلى يومنا هذا.

وعا ذكره المؤرخون عن تاريخ هذا البيت وتوقيت بنائه.. خاصة في كتب التاريخ أن البيت الحرام (الكعبة) إنما بني مرات كثيرة وصلت إلى أحدى عشرة مرة، كما ذكرت هذه الكتب أيضاً أسماء الذين بنوه عبر التاريخ، إلا أن بعض ما جاء في هذه الكتب من الروايات اعتبره البعض ظنى الثبوت وآخرين اعتبروه يقيني الثبوت. ومجمل ما ذكروه بشأن بناة الكعبة المشرفة أنهم بالرتيب: الملائكة عليهم السلام بأمر من الله.. ثم آدم عليه السلام، الذي قيل إنه شارك الملائكة في البناء فكان بناء واحداً، وكذلك بناه شبيث بن آدم عليهما السلام وبناه إبراهيم عليه السلام ثم بناه العمالقة وقبائل جرهم وقصى الجد الرابع للنبي الكريم.

كذلك أعادت قريش بناء هذا البيت وشارك في هذا البناء رسولنا الكريم هذا بلله بعثه الشريفة بخمس سنوات، وشهدت هذه المشاركة واقعة التحكيم بين بطون قريش حلاً للنزاع حول من يضع الحجر الأسود في مكانه بعد بنائه، ثم بناه عبد الله ابن الزبير عام ٦٥ هـ بعد حصار الحصين بن نمير والذي جاء بجيشه من قبل يزيد بن معاوية لقتال ابن الزبير فضرب الكعبة بالمنجنيق فوهنت جدرانها ثم احترقت، لهذا كان من الضروري هدمها وإعادة بنائها بعد انصراف الحصين وجيشه.

كما بنى الكعبة الحجاج بن يوسف النقفى فى عام ٧٤ هـ.. وبناها السلطان مراد خان العشمانى عام ١٠٤٠هـ بعد أن تهدمت بسبب الأمطار الغزيرة والسيول التى غمرت مكة ليلة الخميس وعصره فى عشرين من شعبان عام ١٠٣٩هـ. ثم توالت بعد ذلك محاولات ترميم هذا البناء خاصة في فترة حكم الأسرة السعودية منذ مؤسسها الأول الملك عبد العزيز آل سعود وإلى يومنا هذا.

هذا الترميم الذى جاء ضمن جهود هذه الأسرة من أجل الحفاظ على الحرمين الشريفين وتجديدهما ورعايتهما دوماً حتى صارا على ما هما عليه الآن من روعة وجمال.

وهناك فريق آخر من هؤلاء المؤرخين الذين نحدثوا عن وصف الكعبة من الداخل ومن الخارج ومكوناتها المعمارية.. وقد تضاونت آراء هؤلاء المؤرخين خاصة فيما ذكروه عن أبعاد الكعبة ومساحتها وهو اختلاف طبيعى نتج عن اختلاف الأذرع ما بين ذراع البد وذراع الحديد.

وبشكل عـام فإن الكعبـة تحتـوى على أربعة أركـان هى الركن الشامى واليـمانى والأسود والغربي.

ومن أشهر ما تضمه الكعبة من معالم هو الحجر الأسود أو الأسعد، وفي الحديث عن أصله كلام كثير تفوه به المؤرخون واختلفوا، وكذلك باب الكعبة وحجر إسماعيل. كما تحدثوا بالتفصيل عن بناء إبراهيم عليه السلام للبيت الحرام بمساعدة ابنه إسماعيل. وهو ما سوف نتناوله في موضع آخر قادم إن شاء الله.

# \* مقام إبراهيم.. ومن دخله فهو آمن:

من عظمة الله تعمالي وكرمه على حباده الصالحين أن ذكرهم بالخيسر وأنني عليهم وأشار في كمتابه العمزيز إلى بعض أعمالهم من أجل أن يكونوا للعالمين عبرة وعظة وفرصة لنقلدهم لأنهم خير، وما قاموا به هو الخير نفسه.

ومن هؤلاء الذين كرمهم رب العالمين بذكر مآثرهم وأعمالهم الطيبة المتعددة.. نبى الله إبراهيم عليه السلام. الذى ارتبطت بحياته أماكن طاهرة كثيرة، وقد خص الله تعالى أرض مكة بأماكن ارتبطت بالفعل بهذا النبى الكريم، وقد ذكرنا منها من قبل: الكعبة المشرفة كأول بيت عبادة وضعه الله للناس وبناه إبراهيم عليه السلام بمشاركة ابنه إسماعيل اللذين أقاما القواعد من بعد أن طمستها الرمال على مر العصور، كما ارتبط بهذا النبى وبهذا البيت الحرام كذلك مقام إبراهيم وهو ذلك الحجر الذى وقف فوقه هذا النبى الكريم من أجل إكمال بناء الكعبة، وقد غاصت قدماه الشريفتان داخل هذا الحجر، والذى هو موجود حاليا داخل تجويف من الزجاج، ويقف شامخاً أمام الكعبة وإلى يوم القيامة. بل وقد جعل الله تعالى دخول هذا المقام أو الاقتراب منه بمثابة الشعور بالأمان.

إن قصة هذا الحجر الذى أتى به إسماعيل عليه السلام كى يقف عليه أبوه ليكمل البناء.. قد كرمه الله وكرم صاحبه بأن أبقاه خير دليل على وجود هذا النبى بيننا ليس فوق صفحات التاريخ فقط، بل وأمام أعيننا في الواقع أيضاً.

وبطبيعة الحال إذا ما ذكر مـقام إبراهيم والحجر الذي وقف عليه هذا النبي الكريم لابد لنا وأن نذكر كذلك ظروف بناءه الكعبة المشرفة.

ونما قبل في هذا السياق: أن الله تعالى قد أمر نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام ببناء هذا البيت بعد أن بوأله مكانه وحدده له، فنفذ أمر الله بكل شوق وعشق، وساعده في هذه المهمة العظيمة ابنه إسماعيل عليهما السلام.

ويقول المؤرخون إن إبراهيم الخليل عليه السلام عندما بنى الكعبة جعل ارتفاعها تسعة أذرع ولم يجعل لها سقفاً ولا باباً. كما جعل بداخلها حفرة كى تكون بمثابة خزانة الكعبة ومستودعاً لمقيناتها. كما جعل إبراهيم عليه السلام للكعبة ركنين فقط هما ركن الحجر الأسود والركن اليماني. (١)

أما بالنسبة لمقام إبراهيم فهو من لواحق الكعبة مثل حجر إسماعيل تماماً، ويقال إن هذا النبي الكريم قد استخدم هذا الحجر أيضاً كمكان وقف فوقه وهو يؤذن في الناس بالحج تلبية لما أمره به الله تعالى، كما أنه محل مغفرة لمن صلى خلفه ونزل فيه أمر إلهياً باتخاذه مصلى.

ولقد جماء ذكر هذا المقام كمكمان عبادة في سورة آل عسمران في الآية (٩٧) وفي قوله تعالى: ﴿فيه آيَاتٌ بِيَنَاتٌ مُقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دُخَلُهُ كَانَ آمَنُهُ.

<sup>(</sup>١) الكعبة المعظمة - الحرمان الشريفان - محمد أمين كردي.

ويعتبر هذا المقام الشريف من الآيات البينات للبيت الحرام.. والسبب الرئيسى فى ذكر القرآن للمقام من دون البينات الأخرى وعلى حد قول إمام الدعاة محمد متولى الشعراوى. أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى هذا المقام والذى فيه تعبير عن عشق إبراميم عليه السلام لمنهج الله وتكليفه.. الأمر الذى جعله يأتى بهذا الحجر ليزيد ارتفاع البيت .

# \*\* المشعر الحرام .. لإتمام الحج:

سوف نلاحظ حتى من سياق الآية الكريمة الآنية أن هناك تلازماً كبيراً بين عرفة كمكان عبادة ذكره رب المعالمين في كتابه العزيز وبين المشعر الحرام أيضًا كمكان عبادة، ولعل ذلك يستجلى في قوله تعالى في سورة البقرة في الآية (١٩٨): ﴿فَالَوْذُا أَفُونُهُمْ مَنْ عَرَفَاتَ فَاذْكُرُوا اللّهَ عند الْمَشْعِر الْحرام ﴾.

ذلك لأن المشسعر الحرام وفق مناسك الحج هو ذلك المكان الذى يذهب إليه الحجيج بعد الإفاضة من عرفات، وفقاً لما علمنا رسولنا الكريم على إلى أن تستوجب مناسك الحج هذه على المسلم وبعد الخروج من عرفات أن يأتى إلى المشعر الحرام وهو جبل معروف بالمزدلفة، ثم ينطلق من المشعر الحرام إلى جعرة العقبة ويعقب ذلك الإفاضة إلى البيت الحرام للطواف حوله، ثم العودة إلى منى.

ويوضح لنا إمام الدعاة الشيخ الشمراوى معنى كلمة إفاضة وهى التى ارتبطت بكل من عرفات والمشعر الحرام، فيقول متسائلاً: ما معنى الإفاضة؟!. أنه حين نملاً كوباً عن آخره يفيض الزائد على جانبيه، إذ فالفائض معناه شيء افترق عن الموجود بالزيادة. والله سبحانه وتعالى فى الآية الكريمة التى تحدثت عن الإفاضة قد ضمنها حكماً مسبقاً بأن صرفات سوف يمثل عند الخروج منه امتلاء تراه فائضاً عن العدد المحدد، وعلى ذلك فالحاج حين يخرج من عرفات ويصل إلى المشعر الحرام بجب عليه أن يكثر من الثناء على الله لتفضله عليه بتيسير هذه الرحلة المباركة.

ومن بعد الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة أو المشعر الحرام، هناك إفاضة ثانية من المزدلفة إلى منى حيث يبدأ الحجاج في جمع الحصى كى يرجمون بها الشيطان ويصلى الحجاج المغرب والعشاء جمع تأخير.

ويؤكد شيخ الدعاة محمد متولى الشعراوى أنه حين يتجه الحاج من المشعر الحرام إلى منى لرجم الشيطان يجب عليه أن ينتبه لأمر مهم وهو أن يتذكر قصة إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام وهى قصة الابتلاء المبين بذبح ابنه تلك التى راها فى المقام.

### \*\* المسجد الحرام.. ليس هو الكعبة:

لا بد وأن يكون ماثل للذهن أمام أعيننا وداخل صقولنا أن المسجد الحرام ليس هو الكعبة. ذلك لأن المسجد أشمل من بناء الكعبة بما يضمه من أماكن عبادة أخرى مثل مقام إبراهيم وبثر زمزم وحجر إسماعيل والصفا والمروة.

ولقد فطن إلى هذا الفارق الكبير الكثير من العلماء ومن المفسرين، ومن هؤلاء إمام الدعاة الشيخ الشعراوى الذى قال: يجب أن يعرف الناس أن الكعبة المشرفة ليست هى بيت الله الحرام أو المسجد الحرام، ولكنها العلامة التى تدل على أن هنا بيت الله الحرام. وهناك أيضًا من المفسرين ومن المؤرخين الذين ذهبوا إلى أبعد من ذلك فى حديثهم عن كل من الكعبة والمسجد الحرام.. ومن ذلك ما ذكره الدكتور أحمد شلبى فى قوله: كانت الكعبة حرماً مقدساً عند العرب وكانت الشعائر الدينية تؤدى فى الكعبة.. ثم ضاق هذا البناء الصغير بزواره والحاجين إليه، ولذلك اصطلح العرب منذ عهود بعيده على اتخاذ جزء من الأرض حول الكعبة ليكون مكاناً للشعائر الدينية، وقدسوا هذا المكان وسموه حرماً.

ولما جماء الإسلام وفرضت الصلاة كانت الصلاة تؤدى فى هذا الجزء ولذلك سمى بالمسجد الحرام، وقد ظل ذلك الجزء من الأرض فراغاً لا يحيط به سور حتى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه كما كانت تحيط به البيوت من أكثر الجهات.

وبدءاً من عهد عمر بن الخطاب وحتى اليوم فقد أخذ الحكام فى توسيع المسجد الحرام عن طريق شراء الدور المحيطه بالمسجد حفاظاً عليه. وقد تواصل ذلك العمل حتى وصل المسجد إلى ما هو عليه الآن من مساحة كبيرة وغير مسبوقة طوال تاريخه.

والعلامة ابن ظهيرة القرشى يقول لنا فى كتابه "الجامع اللطيف فى فيضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف" إن الله تعالى ذكر المسجد الحرام فى كتابه العزيز فى نحو خمسة عشر موضعاً وبالتالى فقد اختلف فى المراد بالمسجد الحرام، فقيل بقاع الحرم وقيل الكعبة وما فى الحجر من البيت.

وهناك أحداث تاريخية ودينية فى غاية الأهمية قد ارتبطت بالمسجد الحرام.. من أهمها وأعظمها أنه كان ذلك المكان الذى بدأت منه رحلة الإسراء والمعراج. كما أن جبريل عليه السلام قد أم رسولنا الكريم فى الصلوات الخمس صبيحة المعراج عند الكمية بالمسجد الحرام.

وللمسجد الحرام عدة أبواب سميت بأسماء مختلفة على مدى التاريخ كما أصبحت تحيط به الآن المآذن من كل جانب وعددها تسع مآذن، كما شملته يد التطوير حتى أصبح فيما هو عليه الآن.. خاصة بعد التوسعة السعودية الأخيرة وإضافة ٣ أدوار رئيسة للمسجد، وإمداده بالخدمات التي تساهم في راحة الزائرين من الذين يفدون إلى السعودية سواء في العمرة أو في الحج.

#### \*\* المسجد الأقصى .. ورحلة المعراج:

وإذا كان المسجد الحرام هو بداية رحلة رسولنا الكريم إلى السماء وبمصاحبة أمين الوحى جبريل عليه السلام -، فإن المسجد الأقصى كان هو بداية رحلة المعراج إلى هذه السسموات والتى زارها النبى الكريم على مدى ليلة واحدة بدأت بعد صلاة العشاء وانتهت قرب صلاة الفجر.

وقد ذكر لنا القرآن الكريم المسجد الأقصى في سيورة الإسراء الآية (١) في قوله تعسالي: ﴿مُسِّمَانَ الذي أَسُرَىٰ بغَبْده لَيلاً مَنَ الْمَسْجِد الْحَرَام إِلَى الْمَسْجِد الْأَقْصا الَّذي بَارَكُنَا حُولُهُ لُئِرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْبصيرَ ﴾. كما عظمه رسولنا الكريم في أكثر من حديث شريف باعتباره من مساجد الله العظيمة التي يجب أن يشد لها الرحال.

والحديث عن المسجد الأقصى لا بد وأن نشير فى سياقه إلى المدينة التى استوعبت هذا المسجد الكريم وما ارتبط به فى دين الإسلام، وكذلك بعض ملامحه الإنشائية وتاريخ بنائه. إذ من المعروف أن هذا المسجد يوجد بمدينة القدس الشريفة أو ما يسميها بعض المؤرخين بببت المقدس.

هذه المدينة نقع وسط فلسطين، فوق تل صخرى يبلغ ارتفاعه عن البحر ٧٦٢ مشراً. كما أن مدينة القدس تبعد عن ياف بحوالى ٥ كيلومترات وتحيط بها صيون كثيرة تتفاوت في غزارة مياهها.

والقدس القديمة أيام مسرى رسولنا الكريم كان بها آثار دينية كثيرة ارتبطت بكل من اليهودية والمسيحية وهى خنية لذلك بارتباطها بالعهدين القديم والجديد. كما تكثر بها المعابد والكنائس التى تتصل بأحداث التوارة والإنجيل.

ومن أهم جبال هذه المدينة المقدسة جبل الزيتون والذى شهد أهلب أحداث الديانة المسيحية وصراع عيسى عليه السلام مع أباطرة اليهود.

وهناك كلام تاريخى كثير يؤكد على أن مدينة القدس إنما هى فى الأصل مدينة عربية وليس كما يدعى اليهود عن تاريخها. ولعلى أؤكد هذه الحقيقة من واقع ما ذكره القرآن الكريم من أن هذه المدينة بها مسجد جاء إليه محمد عليه الصلاة والسلام مرتين، الأولى عند مسراه والثانية عند عودته من المعراج.

وليس معنى ارتباط هذه المدينة ببعض الأحداث الدينية الأخرى فى كل من اليهودية والمسيحية أنها ليست عربية، وعما يرويه المؤرخون فى هذا السياق أن مدينة القدس بها الصخرة المقدسة والتى انطلق من فوقها رسولنا الكريم عارجاً إلى السماء وبصحبته جبريل عليه السلام، هذه الصخرة المقدسة هى أيضاً معظمة لدى أصحاب كل من اليهودية والمسيحية.

ولعل ذلك يجعلنا نشير أيضاً وفي هذا السياق إلى أن هناك فرق بين الصخرة المقدسة أو قبة الصخرة وبين المسجد الأقصى.

ولقد أفرد العديد من المؤرخين وكتاب السيرة الدينية والنبوية صفحات كثيرة للحديث عن هذا المسجد الشريف ومن هؤلاء العلامة شمس الدين السيوطى فى كتابه المهم «إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى».

ونما أشار فيه من معلومات عن هذا المسجد الكريم قوله: للمسجد الأقصى أسماء كثيرة عرفت على مدى التاريخ وأن أشهرها الأقصى حيث آشار القرآن الكريم، وسمى بالأقصى لأنه كان أبعد المساجد التى تزار وقيل أيضاً لبعده عن الاقذار، وأنه ليس وراءه موضع عبادة. كما تحدث المؤلف ذاته عن فضائل هذا المسجد.

ولقد ظل المسجد الأقصى بعيداً عن سيطرة المسلمين الأواثل.. حتى تم فتح القدس فى عام ٦٣٦م أيام خلافة عسمر بن الخطاب. ومنذ ذلك التاريخ بدأ المسلمون فى الاهتمام بهذا المسجد وتعميره وزيارته. حيث بنى عبد الملك بن مروان مسجد قبة الصخرة وجدد ابنه الوليد المسجد الأقصى.

وهناك روايات تقول إن دواد عليه السلام هو الذي بدأ بناء المسجد الأقصى.. واستكمله ابنه سليمان عليهما السلام. (١)، كما أن هناك المثات من الكتب التي تحدثت عن المسجد الأقصى معماريًا.. حيث تتبعت تطوره المعماري والإنشائي، وما آل إليه حال هذا المسجد في ظل احتلال إسرائيل لمدينة القدس.. وما يعتريه حاليا وما ينتظره من مشكلات ارتبطت برغبة اليهود المعلونة في إقامة هيكل سيدنا سليمان على حد زعمهم على أنقاض المسجد الأقصى!!

وبداخلى إحساس قوى يؤكد أن هذا المسجد سوف بظل قوياً شامخاً ضد كل المحن حتى يتم استرداده مرة أخرى لأن عين الله ساهرة ترعاه.. كما ترعى كل أماكن المسلمين المقدسة.

<sup>(</sup>١) إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى - شمس الدين السيوطي ج ١ .



## الأماكن التي ارتبطت بحياة الأنبياء

## الفهل الثالث

## الأماكن التى ارتبطت بحياة الأنبياء

فى هذا الفصل الجديد سوف نعالج سوياً وأيضاً ومن خلال مصاحبتنا لكتاب الله العزيز أماكن أخرى مشهورة جاء ذكرها فى القرآن الكريم. هذه الأماكن ارتبطت بحق، بمسيرة حياة أنبياء الله الكرام منذ آدم عليه السلام وحتى محمد عليه الصلاة والسلام، كما ارتبطت فى الوقت نفسه بالرسالات السماوية التى جاءوا لينشرونها من أجل عبادة رب العالمين ونبذ عبادة ما دونه من الحجر أو البشر أو الشجر.

وربما تكون تلك هى المحاولة الأولى من نوعها التى يخصيص فيها مؤلف وضمن كتاب كبير بيان لهذه الأماكن التى ارتبطت بهؤلاء الأنبياء وأهميتهما وما طرأ عليها من تغيرات وما إثير بشأنها في كتاب الله العزيز.

ولا شك أنها جميعـا أماكن طاهرة مباركة، شهدت أحداثاً مـتنوعة سواء في حياة هذا النبي أو ذاك أو حتى في دعوته إلى الله.

وكما نعرف جميعاً فإن الله تعالى لم يذكر لنا هذه الأماكن التى سوف نسوقها من خلال أوراق هذا الفصل من دون حكمة أو عبرة ، بل ذكرها الله تعالى لمعان قد نعلم بعضها ونجهل البعض الآخر.

وكما هو معروف لدينا جميعاً.. فإن المكان يلعب دوراً مهماً في حياة كل منا فما بالنا بحياة هؤلاء الأنبياء. إذن من المؤكد أن هذه الأماكن قد أضافت الشيء الكثير إليهم في حياتهم كما ساهمت من ناحية أخرى فيما جاءوا به من رسالات سماوية لاجل أن يبلغوها لأهل هذه الأماكن.

ليس هذا فقط، بل إن هناك من الأماكن التي لفظت بعض هؤلاء الأنبياء عما اضطروا معه للهجرة منها،واختاروا رغماً عنهم أماكن أخرى كي يقيموا بها إلى حين. وما وقع لنبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام مع البلد الأمين والذى ولد فيه وعاش به طرفاً كبيراً من حياته ووسط أهله وعشيرته لخير دليل على ذلك .. فقد اضطر هذا النبى الكريم أن يشرك مكة المكرمة التى شهدت إقامته على مدى أربعين عاماً وحتى عندما عاد إليها فاتحاً اتخذ من دونها مكاناً آخر أقام به .. إذ استمر عليه الصلاة والسلام مقيماً في المدينة المنورة إلى أن توفاه الله.

وهناك بخلاف ذلك العشرات من القصص التى ارتبطت بهسجرة بعض الأنبياء وتركسهم ديارهم وقراهم من أجل الدعوة إلى الله والفرار بديس الله خوفًا من إيذاء الكافرين.

#### \* \* \*

من ذلك نعرف أن الأماكن في حياة الأنبياء لم تقتصر أهميتها على تلك التى كانوا يقيمون بها بعد ولادتهم، بل شملت كذلك أماكن أخرى شاركت في أحداث خاصة بتلك الرسالات السماوية التي حملوها إلى بنى البشر. ومن ذلك على سبيل المثال تلك القرية التي كان يعمل أهلها الخبائث والتي هاجر إليها لوط عليه السلام والمعروفة تاريخياً باسم "سادوم وعمورية". ثم ذلك الجب الذي استضاف نبى الله يوسف عليه السلام وكان بداية خير له إذ ساهم هذا الجب وبطريقة غير مباشرة وفي إحدى أطوار حياته في توليه عرش مصر كحاكم عدل.. ثم الطور الأيمن في أرض سيناء.. والذي شهد كذلك تجلى رب العالمين على نبيه موسى عليه السلام.. وجبل الجودى الذي شهد هو الآخر مهبط سفينة نوح، والتنور الذي كان علامة انطلاق هذه السفينة.

وهناك بالإضافة لما ذكرناه من أماكن مشهورة: السجن والعرش واليم والصرح والوادى المقدس طوى ومجمع البحرين ووادى النمل والمغنسل والربوة ذات القرار المعين .. والغار.. وكلها أماكن مهمة جاء ذكرها في كتاب الله، وبالتالى سوف نتناولها جغرافياً وتاريخياً ودينياً أيضاً.. وسيكون منهج المعالجة في هذا الفصل قائم

على السرد التـاريخي المرتبط بالفتـرة التي ظهر بها كـل نبي ورسول، وذلك من أجل تحقيق الفائدة المرجوة.

#### \*\* التنور علامة انطلاق السفينة:

عندما نتـذكر قصة نوح عليـه السلام أو حتى نقـرأ بعض تفاصيلها في كـتاب الله وفي كل كتب التفسير يطفوا إلى سطح أحداثها مكانين على جانب كبير من الأهمية وقد ذكرهما القرآن الكريم في هذه القصة وهما: التنور والجودي.

الأول ارتبط بقوة بالموعد الذي حدده ربنا تعالى لأجل انطلاق السفينة التي امتلات بالمؤمنين من أتباع نوح عليه السلام، و ذلك بعد هطول الأمطار وإغراق الأرض بالماء.. وكما هو معروف، فقد جاء ذكر هذا التنور في سورتين هما سورة هود الآية (٤) وفي قوله تعالى: ﴿حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا إحمل فيها من كل زوجين إثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل﴾. وفي سورة المؤمنون الآية (٢٧).

وعلى الفور وحين نتحدث عن التنور، لا بد لنا و لغيرنا أن يتذكر أيضاً ذلك التنور الطوفان الذى أغرق الأرض ومن عليها، وقد جعل الله تعالى لنبيه نوح ذلك التنور عندما يفور ماؤه علامة عميزة من أجل الاستعداد للإبحار بسفينته مع المؤمنين. ولقد اختلف المؤرخون في تحديد ماهية هذا التنور ومكانه أيضاً. فقال بعضهم إنه كان موجوداً في منزل نوح عليه السلام نفسه (١) كما قالوا أن فوران ماء التنور المغلى ..كان هو علامة تحرك هذه السفينة.

والتنور وفق ما جاء فى معجم التفسير اللغوى لكلمات القرآن لصاحبه د. حسن عبز الدين الجمل: أن من معانيه مفجر المياه.. وذلك حين تخرج الماء من باطن الأرض. كعلامة على قرب حدوث الطوفان وتحرك السفينة فى اتجاة الأمان بعيداً عن الكافرين من قوم نوح عليه السلام.. ليس ذلك فقط بل تحدث عدد من العلماء ومن المفسرين أيضًا عن ماهية هذا التنور وفورانه ومن ذلك ما أشار إليه الملامة

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء والتاريخ - د. رشدي البدراوي.ج ١ .

النيسابورى فى تفسيره عندما قال: لقد اختلف العلماء فى قوله تعالى: ﴿وفار النيسابورى فى تفسيره عندما قال: لقد اختلف العلماء فى قوله تعالى: ﴿وفار التنور.. ﴾ حيث قبال على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه يعنى طلوع الفجر ونور الصبح، وقال ابن عبّاس: إنبجس الماء من وجه الأرض، والعرب تسمى وجه الأرض تنوراً، وقبال قتادة: أن التنور أشرف موضع على وجه الأرض وأعلى مكانيا فيها، وقال الحسن: أراد الله بالتنور الذى يخبز فيه وكان تنوراً من الحجارة، وكان لآدم ثم انتقل إلى نوح فقيل له إذا رأيت الماء يفور فى التنور فاركب أنت وأصحابك، فنبع المرأته فأخبرته.

وكذلك اختلفوا في موضعه فقال مجاهد: كان ذلك في ناحية الكوفة وروى السدى عن الشعبى: أنه كان يحلف بالله ما فار التنور إلا في ناحية الكوفة، وكان التنور عن يمين الداخل مما يلى باب كندة، وقال مقاتل: ذلك تنور آدم وإنما كان في الشام في موضع يقال له عين ورد، أما ابن عبّاس فقال: كان التنور بالهند والفوران هو الغليان، فلما رآه نوح أيقن بنزول العذاب فحمل من كل زوجين اثنين من أنواع الحيوانات كما أمره الله تعالى. (١)

#### \*\* الجودي.. حين رست سفينة نوح:

وما زلنا في رحاب قصة حياة نوح عليه السلام والأماكن التى جاء ذكرها فى القرآن الكريم والخاصة برسالته ودعوته إلى الله تعالى.. حيث الجودى. ذلك الجبل الذى رست فوقه هذه السفينة بعدما أغرق الله تعالى الكافرين من قوم نوح وكان منهم بطبيعة الحال ابنه الذى لم يتبع تعاليم والده وفضل أن يتبع الكافرين من قومه.

وهناك العشرات من كتب المؤرخين التى تحدثت بالتفصيل عن جبل الجودى الذى رست فوقه سفينة نوح عليه السلام، ومن هذه الكتب المشهورة كتاب معجم البلدان لياقوت الحموى.. والذى تحدث فيه عن موقع هذا الجبل ومكانه، مما ذكره في هذا السياق قوله: إن الجودى هو جبل مطل على جزيرة ابن عصر في الجانب الشرقى من دجلة من أعمال الموصل وعليه استوت سفينة نوح عليه السلام عندما نضب الماء.

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء المسمى عرائش المجالس - للثعالب.

أما الإمام الطبرى فقد تحدث هو الآخر عن هذا الجبل ضمن حديثه عن قصص الأنبياء. وتناول فيما ذكره تفاصيل كثيرة عن طوفان نوح عليه السلام، فقال: إن الماء ارتفع على أطول جبل فى الأرض بمقام خمسة عشر ذراعاً عندئذ سارت السفينة براكبها ومعهم نوح عليه السلام، وطافت بهم الأرض كلها فى سنة أشهر لا تستقر على شىء حتى أتت الحرم فلم تدخله، ودارت حول الحرم أسبوعاً، ورفع البيت الذى بناه آدم عليه السلام خوفاً من الغرق، عندئذ أخذت فى الذهاب حتى انتهت إلى الجودى، وهو جبل فى أرض الموصل، فاستوت فوقه بعد سنة أشهر وقيل بعد سبة أشهر.

كما تناول هذا الجبل بالحديث .. عدد آخر من المؤرخين ومن علماء الجفرانيا.. ومما ذكروه في هذا السياق قولهم بأن جبل الجودي معروف باسم جبل أراراط وقمته ترتفع عن سطح البحر بـ٦ ألاف قدم، وفي أقوال أخرى تبلغ قمته ما بين ١٣ أو ١٤ ألف قدم.

والمثير للدهشة أن بعض الأثريين قد استهوتهم سفينة نوح عليه السلام فأخذوا ينقبون عنها فوق قمة جبل أراراط، حيث عثروا على بقايا سفينة كبيرة ومتحجرة داخل هذا الجبل، وتم الإعلان عن هذا الكشف في عام ١٩١٤، كما ذكرت بعض معلومات دوائر المعارف أن كلمة أراراط إنما هي في الأصل لفظ عبرى ومأخوذ من الأصل الأكادى «أوراطو».

كما أطلق هذا الاسم على بلاد جبلية تقع شرق أشور، وفي مصدر آخر من مصادر المعلومات ذكر أن كلمة أراراط تطلق على هضبة جبلية في غرب آسيا، تنحدر منها وفي اتجاهات مختلفة أنهار عدة.

أما في مركبز هذه الهضبة الجبلية توجد بحيرة قان التي تشبة في تكوينها الحيولوجي البحر الميت حيث لا مخرج لها. (١)

<sup>(</sup>١) جبال الأنبياء - كتاب للمؤلف.

وتوجد دلائل جغرافية وجيولوجية تؤكد أن الإقليم الذي يقع فيه هذا الجبل كان في الماضى أغزر مطراً مما هو عليه الآن، ولهذا كان أكثر ملاءمة لحاجات الإنسان الأول، هذا المكان جاء ذكره في القرآن الكريم في سورة هود الآية (٤٤) وفي قوله تعالى: ﴿وَغِيضَ الْمَاءُ وَقَضَى الْأَمْرُ وَاسْتُوتَ عَلَى الْجُودِيَ﴾.

ويؤكد علماء الجغرافيا أيضًا أن البعثات التنقيبية الخاصة بالآثار قد عاودت زيارة هذا الجبل مرة أخرى في عام ١٩٥٥ برئاسة المهندس الفرنسى «فرناندونافرا» والذي عثر على بقايا أخشاب أخرى، وفي عام ١٩٦٩ تم المعثور على قطع خشبية جديدة عما أكد لدى هؤلاء العلماء رسو سفينة نوح فوق هذا الجبل من قبل انحسار الطوفان.

ويؤكد الدكتور رشدى البدراوى على ما ذهب إليه هؤلاء العلماء من أن السفينة قد رست على الجودى وهو أحد جبال أراراط فى أقصى شمال العراق، وأراراط هو سلسلة جبال فى أرمنيا أو هى أرمينيا ذاتها.

#### \*\* فج عميق .. ودعوة إبراهيم عليه السلام:

ونعود من جديد للحديث عن الحج وما ارتبط به من أماكن مشهورة في القرآن الكريم.. ومن بين هذه الأماكن الفج العسميق .. الذي ارتبط بدعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام. حين أمره ربه بأن يؤذن في الناس بالحج بعدما رفع القواعد من البيت الحرام هو وابنه إسماعيل عليهما السلام.

ويبدو ذلك واضحاً في قول الله تعالى في سورة الحج: ﴿ وَإِذْ بَوْأَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبِيْتِ أَن لِلْمَ الْبِيْتِ أَن لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَطَهَرْ بَيْتِي لِلطَّاتِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّحُعِ السُّجُود (٢٠٤) وأَذَن فِي النَّاسِ بِالْحَجَ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجَ عَمِيقٍ ﴾ الآيسسين (٢٧و٧٧).

وفى تفسير ابن كثير لهذه الآية قال: وناد يا إبراهيم فى الناس داعياً إياهم إلى الحج إلى هذا البيت الذى أمرناك ببنائه. فُذكر أنه قال عليه السلام: يا رب وكيف أبلغ الناس وصوتى لا يصل إليهم، فقيل له: ناد وعلينا البلاغ، فقام على مقامه، وقيل على الصفا: وقيل على العناس إن ربكم قيد اتخذ بيتًا

فحجوه، فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأجابه كل شيء سمعه ولبيك اللهم لبيك» (١٠).

ويقول الدكتور محمد سبد طنطاوى إن الفيح في الأصل: الفجوة بين جبلين، ويستعمل في الطريق المتسع، والمراد في هذه الآية مطلق الطريق وجمعه فجاج، ويؤكد هذا التفسير اللغوى الذي ذهب إليه الدكتور محمد سيد طنطاوى ما ذكره الدكتور نبيل عبد السلام هارون في معجم الوجيز لألفاظ القرآن الكريم حيث قال: فجُع أو فع: الطريق الواسع البعيد وجمعه فجاج، كما أكد أيضاً هذا التفسير معجم الفاظ القرآن الكريم في جزئه الثاني والذي جاء به أن الفج هو الطريق الواسع البعيد وجمعها فجاجاً أي الطرق الواسعة البعيدة وفقاً لما جاء في سورة الأنبياء الآية (٣١) وفي قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فَيهَا فَجَاجاً سُبلاً لَعَلَهُمْ يُهَدُونَ ﴾.

وعندما ننظر بعين الحداثة في تفسير كلمة فجاجاً أو فج صميق. لابد وأن يصل إلى أذهاننا حتى بدون تعب. أن الله تعالى يشير من خلال هذا اللفظ إلى البلاد البعيدة وفي كل القارات، وقد تحقق ذلك في أيامنا هذه، خاصة في ظل هذا التطور المذهل في وسائل المواصلات جواً وبحراً وبراً، حيث كانت هذه الوسائل من قبل قاصرة فقط على الطرق البرية، وبعض طرق البحر غير الآمنة.

فقد رأيشا من يحج إلى بيت الله الحرام ويأتى من كل بقساع الدنيسا والتى لم يكن يتصور أجدادنا مدى بعدها أو استحالة تركها من أجل هذه الرحلة المباركة.

من هنا نؤكد أن كلمة الفج العميق يقصد بها في أيامنا هذه تلك البلاد البعيدة سواء من قارات الأرض الشمالية أو الجنوبية، وحتى القارة البيضاء أو الثلجية التي يأتي منها أيضاً عباد الله لزيارة هذا البيت وإتمام رحلة الحج والتي قد تستغرق أياماً طويلة، بل وأسابيع في السفر بالطيران أو البحر، مع استحالة تحقيق هذه الرفية براً. وصدق الله العظيم حين ذكر لنا على لسان نبيه الكريم إبراهيم عليه السلام.. ﴿يأتوك من كل فج عميق﴾.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير.

### \*\* الجبُ.. ويوسف عليه السلام:

ونشقل من جديد إلى قسة أخرى من قسص أنبياء الله والتى جاء ذكرها فى القرآن الكريم مصحوبة ببعض الأماكن المشهورة فى حياة نبى الله يوسف عليه السلام، ومن هذه الأماكن «الجبُّ».. والذى نعتبره نقطة فارقة فى حياة هذا النبى الكريم وفى قسسة حياته ورسالته أيضاً، إذ جعل الله هذا الجب بداية طيبة رغم صعوبتها على هذا الصبى وعلى أبيه بعقوب عليهما السلام.

أقول لقد جُعل هذا الجب بداية لتفاصيل كثيرة في حياة نبى الله يوسف وحياة إخوته وأبيه. ذلك لأن هذا الجب ذاته كان سبباً في وصوله إلى مصر. وتوليه عرشها. وذلك من بعد عدة سنوات قضاها في غربة ولوعة وشوق لأبيه. هذه السنوات الطوبلة اختلف في تحديدها المؤرخون والمفسرون.

وعما لا بد من الإشارة إليه في سياق الحديث عن ذلك الجب كمكان مشهور في القرآن الكريم هو بعض ملامح قصة يوسف عليه السلام وهو لا يزال يعيش في كنف أبيه مع إخوته وذلك من قبل حدوث ذلك الفراق القصرى والذي أودى به إلى ذلك الجب.

والجبُ كما جاء في اللغة معناه البئر التي لم تبن بالحجارة ونحوها. (١)

ومن أهم ما أشار إليه القرآن الكريم فيما يخص قصة هذا النبى الكريم أن أباه هو يعقوب عليه السلام والذى عرف فيما بعد باسم إسرائيل.. وهو أحد أحفاد إبراهيم عليه السلام.. هذا النبى الكريم أنجب عشرة أولاد وابنة واحدة من عدة زوجات.. كان من بينهم يوسف عليه السلام الذى هو بطل هذه القصة.

ولقد أعمى الحقد قلوب إخوته فقرروا أن يتخلصوا من أخيهم الصغير الذى استشرف ما سوف يحدث له من جانب إخوته وذلك في حلمه المشهور. هذا الحقد جعلهم يقذفون به في ذلك الجبُ العميق.

ورغم صعوبة هذا الموقف على كل من يوسف وأبيه يعقوب عليهما السلام إلا أن

<sup>(</sup>١) معجم ونفسير لغوى لكلمات القرآن - مصدر سابق.

هذا الجبُ ذاته كان فساتحة خير على هذا النبى وعسلى أهله الذين جاء بهم جميساً إلى مصر ليقيسموا بها بعسدما تولى يوسف عليسه السلام وفق مشسيئة رب العسالمين عرش مصر.

والجبُ الذى نزل فيه هذا النبى الكريم قد شغل العديد من المؤرخين وكتاب السيرة النبوية، ومن هؤلاء الدكتور محمد سيد طنطاوى الذى قال: إنه حفرة عميقة في الأرض، وغيابة الجب: معناه أنهم ألقوه في موضع مظلم من الجب حتى لا يراه أحد.

ولقد ذكر لنا القرآن الكريم هذا الجب فى آيتين فى سورة يوسف هما: الآية الماشرة والخامسة عشرة.. وكان من بين المؤرخين الذين توسعوا فى حديثهم عنه وعن موضعه وما ارتبط به من حكايات هو الإمام النيسابورى الذى قال نقلا عن ابن عباس ومقاتل وبحيرا عن كعب الأحبار عن سعيد بن أبى عروبة قالوا: أرسل يعقوب يوسف مع إخوته فأخرجوه مظهرين له الكراسة، فلما برزوا به إلى البرية أظهروا له العداوة، وضربوه.

ولما هموا بقتله قال لهم أخوهم يهوذا: لا تقتلوه. فعندئذ أجمعوا أمرهم على القائه في الجبُّ كما أشار بذلك رب العالمين في القرآن الكريم، وكان هذا الجب في الأردن بين مدين ومصر وقيل بين طبرية والقدس على قارعة الطريق في واد من أوديتها على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب، وكانت بئراً موحشة مظلمة أسفلها واسع واعلاها ضيق، يهلك من يطرح فيه من سعم أسفلها ولا يمكنه الصعود منه.. وكان ماؤه ملحاً.. ويتقال كذلك إن هذا الجبُ قد حضره سام بن نوح وسمى جب الاحزان (۱).

أما الدكتور رشدى البدراوى فيؤكد فيما وصل إليه أن إخوة يوسف قد اختاروا بثراً على طريق القوافل، حيث لم يقصدوا موته، بل هدفهم إبعاده بإلىقائه في هذه البئر، وهذا كلام في واقع الأمر مردود عليه لأنهم في بداية تفكيرهم كانوا قد عقدوا (١) عرائش للجالس - المصدر السابق.

العـزم على قتله وفق مـا أشار إليـه القرآن الكريم ولولا تدخـل رحمة الله فـى صورة رجاء أخيه يهوذا أو غيره لكانوا قد أقدموا على هذا الفعل المنكر.

#### \*\* السجن.. بدلاً من المصية:

وما زلنا فى رحاب قصة يوسف عليه السلام .. ولكن فى مرحلة جديدة من مراحل حياته التى شهدت أحداثاً كثيرة.. ذكر لنا القرآن الكريم منها بعض الأماكن التى شاركت فى هذه الأحداث.

ومن هذه الأماكن .. السجن .. حيث ذكر الله تعالى لنا في كتابه العزيز عن السجن حديثاً طبباً في سورة يوسف الآيات: (٣٣)-(٣٦)-(٤١)- (٤١)- (٤١) (٢٤) . وقد تناول هذا الحديث .. السجن في الفترة التي تصور من كانوا حول يوسف، هذا النبي الكريم، إمكانية إغرائه من أجل المعصية .. ونراه هنا يعبر عن ذلك بقوله في الآية (٣٣) : ﴿قَالَ رَبّ السَّجُنُ أَحَبُ إِلَيْ مَمّاً يَدُعُونَني إِلَيْهِ ﴾ .

كما أوضح لنا القرآن الكريم أن فترة السجن المشار إليها في حياة هذا النبي الكريم كانت هي نفسها الفترة التي شهدت بعدها انتقاله إلى عرش مصر. وعما هو واضح من سياق القصة التي حكاها لنا القرآن الكريم أن دخول السبجن كان تهديداً من امرأة العزيز التي صرحت بأنه إن لم يضعل يوسف عليه السلام ما أمرته به من الاستجابة لرغباتها ليكونن من المسجونين أو من الأذلاء المهانين المتهورين. ولما وصل هذا التهديد السافر إلى مسامع يوسف عليه السلام دعى ربه مستجيراً به مفضلاً دخول ذلك السجن على معصية انه.

ويقول الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى: أن هذا القرار بسجن يوسف كان يدل على أن اسرأة العزيز كانت مالكة لقيادة زوجها صاحب المنصب الكبير، فهى تقوده حيث تريد، وكما يقود الرجل دابته!!.

والسجن كما نعرف جميعاً هو مكان يقضى فيه المذنب عقوية أساسها .. حرمانه من حربته، مهما اختلفت مدة هذا السجن. وهو وسيلة قديمة ابتدعها الإنسان من أجل الحد من الجرائم، أو عقاب الخصوم. ويختلف السجن من مكان إلى آخر ومن

مجنمع إلى آخر سواء في حجمه أو في مكانه أو في الوسائل المستخدمة بداخله للتعذيب أو للترهيب، كما اختلف استخدامه كوسيلة عقابية من زمن إلى آخر.

وهناك من الرواة الذين كانوا ينظرون إلى السبجن في الماضي البعيد عـلى أنه قبر يدفن فيه المذنب أو غير المذنب وهو على قيد الحياة!!.

ويبدو أن يوسف عليه السلام حاصر هذه الفترة المتاريخية. فربما مكث في هذا السجن طوال حياته لولا أن هيأ الله هذا السجين الذي خرج وأبلغ عنه الحاكم، تفسيراً لرؤياه الخاصة بالسنوات العجاف.

ولقد روى يونس حن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ «رحم الله أخى يوسف لولاً كلمته ما لبث في السجن ما لبث»، يعني قوله اذكرني عند ربك ثم بكي.

وذكر بعض المؤرخين أن يوسف عليه السلام قضى فى سجنه سبع سنوات وأن هذا السجن كان خارج المدينة على حد قول ابن عبّاس الذى أضاف: أن الفتى الذى أخبر عن يوسف تذكره بعد مرور عدة سنوات عندما طلب من الملك أن يتم إرساله مرة أخرى إليه لمقابلة يوسف وليقص عليه خبر هذه الرؤيا.

وبالفعل عاد هذا الفتى والتقى بيوسف عليه السلام الذى فسر له الحلم، وعندما رجع الفتى إلى سيده أخبره بما كان من أمر تفسير يوسف عليه السلام لرؤياه، وبالتالى طلب الإفراج عنه.. ولكن يوسف عليه السلام آثر الانتظار في السجن حتى تثبت براءته من جانب امرأة العزيز التي اعترفت بذنبها.

وقد عبر لنا رسولنا الكريم عن هذا الموقف من جانب يوسف وكرمه وصبره، إذ قال رسول الله: «لقد عجبت من أخى يوسف وكرمه وصبره، والله تعالى يغفر له حين سُل عن البقرات السمان والعجاف، ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى أشترط أن يخرجوني. ولو كنت مكانه ولبئت في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة وبادرت الباب ولم أنبع العذر والله إنه كان حليماً ذا أناة». (١).

<sup>(</sup>١) عرائش للجالس .. مصدر سابق

#### \*\* العرش .. وختام لقصة نبي كريم:

رغم أن كلمة العرش قد وردت في قصة نبى الله يوسف إلا أنها كذلك قد ذكرت في غيرها من قصص الأنبياء كحمكان مشهبور ارتبط بهؤلاء الأنبياء الذين عاصروا ملوكاً كانوا يجلسون على عروش بلادهم، وقد أرادوا لهم الهداية واتباع سبيل الإيمان بالله الواحد الأحد.. كذلك ذكرت كلمة العرش للدلالة على مكان عظيم في السحوات السبع.. وهو خاص برب العرش العظيم رب السموات والأرض وما بينهما.

والعرش في اللغة هو سرير الملك، وقد جاء ذكر هذا المكان بهذا المعنى في كتاب الله في سورتى النمل الآية (٢٣) والتي حدثتنا عن تلك المرأة التي عاصرها سليمان عليه السلام والمعروفة تاريخياً بالملكة بلقيس ملكة سبباً وذلك في قول الله تعالى: ﴿وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ ثم في سورة يوسف الآية (١٠٠) وفي قول الله تعالى: ﴿وَفَعَ قُولَ اللهُ تعالى: ﴿ وَفَعَ قُولَ اللهُ تعالى: ﴿ وَفَعَ قُولَ اللهُ تعالى: ﴿ وَفَعَ قُولَ اللهُ تَعَالَى: اللهُ عَلَى الْعَرْشُ ﴾ .

وبخلاف هذين المكانين المرتبطين بالأرض التى نعيش فوقها .. جاءت كلمة العرش فى كتاب الله معبرة عن ذات الله العليا ... وغير معروف حقيقته بالنسبة لنا كبشر، وذلك فى سور الأعراف الآية (٤٥)، وفى الآية (٢٩١) من سورة التوبة باللفظ والآية (٣) فى سورة يونس والآية (٢) فى سورة الرعد، و(٢١) فى سورة الإسراء و(٨٦) و(٨٦) فى سورة الأبسياء و(٨٦) و(٨٦) فى سورة المؤمنون و(٩٥) فى الفرقان و(٢٦) فى النمل و(٤) فى السجدة و(٥٧) فى الزمر والأيتين (٧)و(٥١) فى سورة الخديد و(٢٠) فى سورة البروج.

ويتضح من البيان السابق لكلمة العرش الدالة على مكان مشهبور في كتاب الله تعالى أنها ذكرت معبرة عن سرير الملك مرتبن في سورة النمل ويوسف، أما بالنسبة لمعناها الذي لا يعلم حقيقته إلا الله فقد ذكرت ١٩ مرة في ١٨ سورة قرآنية. (١)

<sup>(</sup>١) معجم ألفاظ القرآن الكريم ج (٢).

وفى تفسير الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى لآية العرش فى سورة يوسف قال: لقد استجاب إخوة يوسف لقوله عندما أتوا بأهله جميعاً إلى مصر. من بلاد الشلام التى كانوا يعيشون بها ومعهم أبوهم يعقوب عليه السلام، فلما وصلوا إليها ودخلوا على يوسف ضم إليه أبويه وعانقهما عناقاً حاراً.

وقد ذكر المفسرون هنا كلاماً يدل على أن يوسف عليه السلام وحاشبته ووجهاء مصر عندما بلغهم قدوم يعقوب بإسرته إلى مصر خرجوا جميعاً لاستقبالهم. وكان عدد أفراد هذه الأسرة ما بين الثمانين والتسعين. عندئذ أجلس يوسف أبويه معه على السرير الذى كان يجلس عليه تكريماً لهما وإعلاء لشأنهما، وقد خروا له ساجدين من أجل يوسف وكان ذلك جائزاً في شريعتهم آنذاك.

ولنا رأى قد يخالف ما ذهب إليه المفسرون فيما يخص العرش. حيث نرى أن المقصود به ليس السرير الذى يجلس عليه الحاكم.. بل المقصود ذلك المكان الذى يجلس فيه الحاكم وسط قصره حيث يعلوه كرسى كبير ومحاط بحرس شديد.. ولا يستطيع أحد من الرعايا أو العاملين بالقبصر أن يدخلوه إلا بعد استشذان من مخصوص يبلغ الحاكم بالقادم والموعد المضروب له سلفاً. وهذا ما نراه بالفعل في حياة الملوك حالياً.. وما كنا نسمع عنه في حياة الملوك زمان.

ويقال في هذا السياق إن يعقوب عليه السلام قد مكث في مصر بعد وصوله إليها وأهله ٢٤ عاماً. حيث وافئه المنية.. وكتب في وصيته لابنه يوسف أن يحمل جسده إلى الأرض المقدسة كي يدفن عند أبيه إسحاق وجده إبراهيم عليهما السلام.

#### \*\* القرية .. التي كانت تعمل الخبائث:

على كثرة ما جاء فى كتاب الله عن كلمة القرية أو القرى كمكان مشهور فى هذا الكتاب العظيم.. إلا أننا لاحظنا أن معظمها يدل دلالة عامة على أية قرية وفى أى مكان.. إلا ما جاء بشأن قرية نبى الله لوط عليه السلام.. تلك القرية التى كانت تعمل المنكر فيما بين أهلها!!.

ففي سبورة الأنبياء وفي الآية (٧٤) جاء ذكر هذه القرية باللفظ والمعنى السبابق ذكره وكذلك في سورة الفرقان في الآية (٤٠) وفي قبوله تعالى: ﴿وَلَقَسَدُ أَتُواْ عَلَى القرية التي أمطرت مطر السوء ﴾. وفي سورة العنكبوت الآيتين (٣١) و(٣٤).. والمقصود في كلمة القرية في الآيات في كل من سورة الأنبياء والفرقان والعنكبوت، هي نلك القرية التي كان يقيم بها لوط عليه السلام والتي دمرها رب العالمين إزاء ما كان يرتكبه أهلها من فعل المنكرات، وهي تعرف في التاريخ الانساني باسم قرية سدوم وعمورية، وقد أسكنها رب العالمين تحت مياه البحر الميت وفق ما قاله عشرات من المفسرين بعدما دمرها جبريل عليه السلام وقلبها رأساً على عقب إزاء ما كانوا يرتكبونه من معاص.

ويقول المفسرون عما وقع لأهل هذه القرية ومصيرهم: أنهم بعدما علموا بوجود ضيوف لوط عليه السلام من الملائكة وهم لا يعرفون أصلهم أو ماهية جنسهم، جاءوا إليه مسرعين يسوق بعضهم بعضاً إلى بيته من شدة الفرح، ومن قبل هذا المجيء كان هؤلاء القوم الفاسقون يرتكبون السيئات الكثيرة التي كان من أقبحها إتيانهم الرجال شهوة من دون النساء.

ويؤكد الدكتور محمد سيد طنطاوى أن القرآن الكريم قد طوى ذكر الغرض الذى جاءوا من أجله لإشعارنا بتلك الفاحشة التي صارت عادة من العادات المتأصلة في نفوسهم الشاذة، فلا يسعون إلا من أجل قضائها.

وأضاف أنه وبعد أن بلغ الضيق بلوط عليه السلام ما بلغ كشف له الملائكة عن حقيقتهم وبشروه بما أدخل الطمأنينة على قلبه، مؤكدين له أن الله تعالى قد أرسلهم كى يخبروه بهلاك أهل هذه القرية، وطلبوا منه أن يتركها فى الليل هو وأهله إلا امرأته، فإنه سوف يصيبها ما سوف يصيبهم عندما يأتى الصباح.

وصدق هؤلاء الملائكة فيما أبلغوه لهذا النبى الكريم، حيث اقتلع جبريل عليه السلام تلك القرية وما حولها ثم قلبها.. وفي رواية أخرى أن هذا الملاك الكريم أدخل جناحيه تحت هذه القرية فرفعها ثم قلبها..، ليس ذلك فقط، بل لقد أرسل الله عليهم حجارة من طين متحجر نزلت عليهم كالمطر، وقيل إنها كانت بعلامة خاصة بأسماء من سوف تنزل عليهم لقتلهم!

وهناك شبه إجمعاع بين المفسرين وبين المؤرخين على أن القرية التي كـان يقيم بها

لوط عليه السلام وشملها وأهلها هذا العذاب هى قرية سدوم التى كانت تقع على البحر الميت في وادى نهر والردن، وهناك آلاف المحاولات من جانب رجال الآثار والمستكشفين في العصر الحديث للوصول إلى هذه القرية التى تقبع وأهلها أسفل هذا البحر.

وتسمى قرى أو قرية قوم لوط بالمؤتفكات وهمى جمع مؤتفكة، ومعناها الانقلاب بجعل الشئ أعملاه سافله، وهذا سا وقع بالفعل لتلك القرى التى كمانت ترتكب الفحشاء غير المسبوقة على زمانهم!.

#### \*\* اليم: في ماء النيل وماء البحر:

إذا ما جاء ذكر لفظ البم كمكان مشهور في كتاب الله كان لا بدلنا وأن نتذكر سوياً قصة موسى عليه السلام. لأن هذا المكان قد ارتبط ببداية حياته حين خافت عليه أمه من أن يقتله الفرعون، كما ارتبط كذلك بنهاية حياة ذلك الفرعون الذي كان مصيره وجنوده الغرق في ذلك اليم.

ولقـد ذكر لـنا القرآن الكريم كـلمة اليم فى سـورة الأصـراف الآية (١٣٦)، وفى سـورة طه الآيات (٣٩)-(٧٨)-(٩٧) وفى سورة القـصـص الآيتين (٧) – (٤٠) ثم فى سـورة الذاريات الآية(٤٠) .

وكما سبق وذكرنا فإننا حين نقراً كل هذه الآيات التي جاءت في هذه السور الكريمة الأربع.. سوف نكتشف أن اليم كمكان مشهور لم يأت ذكره إلا في قصة موسى عليه السلام من بدايتها وحتى نهايتها ويتجلى ذلك في قوله تعالى: ﴿أَنِ اقْذَفِهِ فِي النَّهُ فِي أَلْمَ ﴾.

وفى قوله تعالى: ﴿فَاتَنقَمنا منهم فَأَغُرَقناهم في اليم﴾. وكان بين هذه البداية وتلك النهاية أحداث كثيرة وعظيمة شهدتها قصة موسى عليه السلام في صراعه مع فرعون من أجل هدايته إلى رب العالمين وتركه لعبادة ذاته وعبادة قومه له من دون الغا.

واليم كما جاء في معجم ألفاظ القرآن الكريم معناه البحر ملحاً كان ماؤه أو عنداً، ذلك لأننا بالفعل نجد هذين المعنيين في كشاب الله وفي قبصة موسى عليه

السلام. فقد أخبرنا الله تعالى بأنه أوحى إلى أم موسى أن تلقيه فى اليم حيث كان الماء العذب يجرى من أمام قصر فرعون.. إذ قدر الله تعالى أن يتوقف التابوت الذى كان يسبح فى ذلك اليم العذب أمام إحدى جوارى زوجته فأتت به إلى قصرها، ولقد ألقى الله تعالى محبته كطفل فى قلبها فطلبت من زوجها ذلك الفرعون العنيد. والذى كان يقتل أبناء قوم موسى أن يبقيه داخل القصر.

ويقال في هذا الشأن أن فرعون موسى لم يكن آنذاك ينجب فاختمارت زوجته أن تتخذه ولداً لها، وهنا تتدخل مشيئة الخالق العظيم الذي يدبر كل شيء تدبيراً حكيماً.

أما المعنى الخاص بكون هذا اليم به ماء مالح، فقد ارتبط كذلك بنهاية قصة فرعون موسى حيث أغرقه الله تعالى وجنوده ووزيره هامان فى هذا اليم المالح وهم فى طريقهم إلى خارج مصر هرباً من مطاردته وجنوده وكبير كهنته ولحكمة لا يعلمها إلا الله، فقد طفت جثة الفرعون ولم تغرق مثلما غرق كل من كانوا معه.

#### \*\* الطور .. عندما كلم الله موسى:

وفى قصة موسى عليه السلام أيضاً أماكن مشهورة أخرى جاء ذكرها فى القرآن الكريم وهى تستوجب منا التوقف عندها لتدبرها والتعرف على معانيها ومغزاها. ومن بين هذه الأساكن الطور أو الطور الأيمن. ومن عظيم رحمة الله وتقديره لهذه البقعة المباركة فوق أرض مصر.. أن ذكرها العديد من المرات فى كتابه العزيز. فالطور كما هو معروف هو الجبل أو اسم لجبل. وجاء ذكره فى كتاب الله فى سورة البقرة الآية (٦٣) وباللفظ فى (٩٣).. وفى سورة النساء الآية (١٥٤) ومعريم الآية (٨٠) والمعرد (٨٠).

كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى الطور كمكان مشهور في هذا الكتاب العزيز مقروناً بصحراء سيناء مثلما جاء في قوله تعالى: ﴿وَشَجَرَةُ تَحْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ﴾ الآية (٢٠) في سورة المؤمنون. ومعناه في هذه الآية وكما يقول معجم ألفاظ القرآن الكريم: جبل قرب أيله.

ثم جاء نفس اللفظ مقروناً بلفظ أخر يشمير إلى لفظ سيناء مع اختلاف الحروف

وذلك في قوله تعالى: ﴿والتِّينُ وَالزِّيتُونُ ۞ وطُورِ سينين﴾ الآية (٢) من سورة التين، وطور سنين هنا معناه طور سيناء .(١)

وما نود أن نشير إليه في سياق الحديث عن هذا المكان المشهور هو أن الطور وطور سيناء وطور سنين إنما يدل على مكان واحد. قد ارتبط بالمرحلة الشانية من مراحل حياة موسى عليه السلام الإيمانية. هذه المرحلة التي بدأت من بعد هروبه الأول من مصر على إثر ما حدث منه تجاه هذا المصرى الذي قتله.

ولقد شهدت هذه المرحلة تكليف من للن رب العالمين بالدصوة إلى الله وهداية فرعون مصر، هذه الدعوة التى تلقساها موسى عليه السسلام ببجانب الطور الأيمن من البقعة المقدسة والتى تجلى فيها رب العالمين بنوره الذى سطع على الكون كله فى هذه اللحظة التى كلم فيها موسى عليه السلام.

وهناك العديد من المؤرخين وكتاب السير الدينية الذين توسعوا في الحديث عن الطور ومكانه ودوره في حياة موسى عليه السلام ومسيرة رسالته السماوية، كما تناول الحديث بعينه بعض مؤرخي الكتاب المقدس، ونرى الدكتور رشدى البدراوي يشير إلى كل ذلك في قوله: إن التوراة تذكر أن هناك جبلين كلم الله موسى عليه السلام عليهما أحدهما جبل حوريب بجوار خليج العقبة والأخر جبل موسى المعروف في جنوب سيناه.

بل إن معظم الكتب الدينية قد أجمعت على أن جبل حوريب هو نفسه جبل سيناء، ويؤكد الدكتور البدراوي، ونحن معه بطبيعة الحال بأن الحق هو ما قرره القرآن الكريم خاصة فيما يتعلق بالطور.. إذ إن موسى عليه السلام بعدما أمضى عشر سنوات في أرض مدين استأذن حماه في العودة إلى مصر وأخذ أهله معه وسار في طريق العودة حيث انحرف جنوباً فوصل إلى جبل سيناء.

وفى ظل هذا الجبل المبارك حدث له ما حدث وفق ما حكاه القرآن الكريم عن

<sup>(</sup>١) معجم الفاظ القرآن الكريم - جزء ٢ .

كلام الله لهـذا النبي الصالح وتكليفه برسـالته السـماوية الأولى. والمعروفـة بالدبانة البهودية.

ويؤكد الدكتور البدراوى أن موسى عليه السلام بدأت رحلة عودته إلى مصر مرة أخرى بعد أن بدأ فصل الشتاء. والدليل على ذلك قوله لأهله وفق ما جاء في القرآن الكريم ﴿إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مَنْهَا بِخَبِر أَوْ آتِيكُم بشهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطُلُونَ ﴾ الكيد (٧) من سورة النمل.

لقد ساقه الله إلى هذا المكان في وسط سيناء بعيداً عن الطربق الدنى تسلكه القوافل جيئة وذهاباً بإبلها وروثها، فوصل إلى المنطقة المسماة «الطور» وفيها الجبل الذي سُمى فيما بعد «جبل موسى». فلما رأى النار طلب من أهله أن يبقوا مكانهم، أما هو فسار حتى اقترب من النار فرأى عجبا على حد قول ابن عباس: إنه رأى شجرة أطافت بها من أسفلها إلى أعلاها نار بيضاء تنقد كأضوء ما يكون، فوقف متعجباً من شدة ضوئها وشدة خضرة الشجرة، فلا النار تغير خضرتها ولا كثرة ماء الشجرة تغير ضوءها. (١).

ويؤكد نعوم شقير في كتابه اتاريخ سيناء القديم والحديث أن جبل طور سيناء الذي إليه تنسب الجزيرة كلها هو نفسه الجبل الذي جاءه موسى عليه السلام وناداه الله من جانبه الأيمن كي يعود إلى مصر لهداية آل فرعون، وهو جبل بقع على نحو ٦٠ كيلو متراً إلى الشمال الشرقي من مدينة الطور، بل ويؤكد في السياق نفسه أنه نفس الجبل الذي نزل عنده النبي موسى عليه السلام بعد خروجه بالإسرائيلين من مصر وتجلى الله فأنزل عليه الشريعة. إضافة إلى ذلك فهو جبل خال من أي أنواع الخضرة وصعب ارتياده.

#### **\*\* الوادى .. المقدس طوى:**

لا بد وأن نشير فى البداية إلى أن الله تعالى قد بارك كل أرض سيناء وجعل منها أول بقعة فوق سطح الأرض تشهد تجلى رب العالمين لأحد عباده الصالحين. وقد

<sup>(</sup>١) معجم ألفاظ القرآن الكريم - جزء ٢ .

سبق ومر علينا كيف استقبل موسى عليه السلام هذا النجلى الذى أسفر عن تكليفه بدعوة فرعون إلى عبادة الله الواحد الأحد.

ويسدو من سياق حديث القرآن الكريم أن جبل الطور أو طور سيناه أو جبل موسى هو جزء أصيل من الوادى المقدس طوى الذى شهد كل أحداث تكليف موسى بهذه الرسالة السماوية فى مراحلها المتعددة سواه من قبل وصوله إلى مصر مرة ثانية أو من بعد رجوعه إلى أرض سيناه مع قومه من بنى إسرائيل.

والمسألة هنا فى تصورنا قد تعدت فكرة الجبل المرتبط بهذه الرسالة إلى واد كسبير وعظيم وأرض مباركة مشل سيناء.. تلك التى شهدت تفاصيل لسقاءات موسى عليه السلام وقومه مع رب العالمين..وتلقيه الألواح وأحداث أخيه وقومه والسامرى الذى صنع لهم عجلاً نما خرجوا به من أموال وذهب وحلى كى يعبدونه من دون الله.

أما فيما يخص الحديث عن الوادى المقدس طوى ومدى قدسيته بالنسبة لموسى عليه السلام وبالنسبة لنا أيضاً. فإن الله تعالى قد أمر نبيه بأن يخلع نعليه حيث دخل إلى هذا الوادى المقدس، ويتجلى ذلك فى قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسَىٰ (١٠) إِنِّي أَنَا رَبُكَ فَاخَلُعُ نَعْلَيْكَ إِنْكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوكِ ﴾ الآية (١٢) من سورة طه كما جاء نفس اللفظ فى سورة أخرى هى سورة النازحات الآية (١٢).

ولقد تبارى المفسرون فى أسباب خلع موسى نعليه وفق ما أمره به رب العالمين.. وعما ذكروه فى هذا السياق قولهم: بأنها متعلقة بما بعدها وأن هذين النعلين كانا من جلد غير مُذكى فكانت نجسه، وقيل أيضًا لقد أمر بذلك لتمس قدماه تربة ذلك الوادى المقدس فينال البركة، والأرجح وفق ما ذهب إليه الدكتور رشدى البدراوى أنها متعلقة بما قبلها أى: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخَلَعُ نَعْلَيْكَ ﴾ للخشوع والتواضع عند مناجاة رب العالمين.. وقد أخذ بهذا الرأى على بن أبي طالب رضى انه عنه.

ويضيف المفسرون: أن موسى عليه السلام وفي هذا الوادى المقدس قد أعطاه رب العالمين بعض الآيات التي سوف تعينه في رسالته ضد فرعون، ومن هذه الآيات عصاه التي تحولت إلى ثعبان عظيم، ويده التي خرجت بيضاء من غير سوء.. إضافة إلى ما طلب موسى عليه السلام من ربه بأن يجعل من أخيه هارون وزيراً له ومعيناً، لأن هارون حليه السسلام كان أفسح منه لساناً. بما يعنى أن رسسالته هذه إلى فرعون كانت تعستمد فى المقسام الأول على الإقناع بالحديث الطيب اللين والذى قسد لا يقدر عليه موسى عليه السلام.

ولقد ذكر لنا القرآن الكريم أن الله تعالى قد أمد نبيه موسى عليه السلام بتسع آيات إلى فرعون وقومه، ويقول الدكتور محمد سيد طنطاوى أن الوادى المقدس اسمه طوى والمقدس هنا معناه المطهر المبارك.

والسؤال الذى يجب أن نجتهد فى البحث عن إجابة له تقول كلماته: وهل الوادى المقدس طوى هو أحد أودية صحراء سيناء،؟ وإذا كان ذلك صحبحاً فيإن هذه الأرض الطيبة مكونة أو كانت مكونة جغرافيا من عدة أودية لم يصرح لنا الله تعالى إلا بأحدها والوادى - كما نعرف لا بد وأن تكون فيه كل مقومات الحياة من مياه وزوع.

ولعلنا نركب صبحلة الزمن كى نصل من خلالها إلي أيامنا هذه لنتذكر سوياً ما أكده العالم المصرى الدكتور فاروق الباز من أن صحراء سيناء كانت أودية غناء بالخضرة والمحاصيل بدليل أن الأقمار الصناعية أثبتت أن فى أسفىل هذه الصحراء أعظم وأكبر خزان ماء جوفى فى العالم.

بل وأكثر من ذلك قبال أيضاً.. أن الأقمار الصناعية أثبتت أنه كانت هناك أنهار كثيرة في هذه الصحراء، وأن هذه الآبار الجوفية الموجودة حالياً هي من نتاج هذه الأنهار، وبالتالي فعلينا أن نواصل البحث في هذا الوادي وفي غيره من وديان أرض سيناء التي باركها رب العالمين عندما تجلي على أرضها وعلى جبالها أكثر من مرة.

ويبسدو أن الرئيس الراحل أنور السادات قد أراد أن يحيى هذا المكان ويسعيد إليه روح الزمن الماضى، حندما فكر قبيل وفاته فى تحويل هذا المكان إلى مسا أسماه آنذاك بوادى الراحة !، هذا الوادى الذى شهد التقاء أصحاب الديانات الثلاث فوق أرضه موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام (١١).

<sup>(</sup>١) راجع كتابنا: أماكن مشهورة في حياة محمد ﷺ .

#### \*\* مجمع البحرين.. والخضر عليه السلام:

الواضع فى كل كتب التفسير، الاهتمام بقصة مجمع البحرين وما ارتبط به من لقاء موسى عليه السلام بذلك العبد الصالح والذى أجمعت عليه كل كتب السيرة وكل ما كتب المؤرخين من أنه هو الخضر عليه السلام، وذلك دون أن يلتفت أحد من هؤلاء كى يحدثنا بالتفصيل عن مجمع البحرين هذا ومكانه وموقعه، ذلك لأن هذا المكان الطاهر هو جزء أصيل من القصة نفسها.

ولقد رأينا أن هذا الأمر مسختلفاً بعض الشىء لدى كل من الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر وكـذلك الدكتور رشدى البدراوى صاحب كتاب قصص الأنبياء والتباريخ خاصة فى الجزء الرابع والذى صدر تحت عـنوان •موسى وهارون عليهما السلام، ومن هو فرعون موسى!.

فقد أشار الدكتور طنطاوى فى بداية حديثه عن هذا المكان أولاً إلى معناه لغوياً.. حيث قال: إن مجمع البحرين هو ذلك المكان الذى فيه يلتقى البحر الاحمر بالبحر الأبيض المتوسط، ونقل عن الالوسى قوله: والمجسمع: الملتقى وهم اسم مكان، والبحران: بحر فارس والروم. كما روى عن مجاهد وقتادة وغيرهما .. وملتقاها: عما يلى المشرق، ولعل المراد به مكان يقرب فيه التقاؤهما، وقبل البحران: بحر الاردن وبحر القلزم.

وواضح هنا أن الألوسى قد نقل حديثه هذا عن النيسابورى الذى قال هو الآخر: «حتى بلغ مسجمع البسحرين يعنى بحر فسارس والروم نما يلى الشرق» وقسد جاء ذلك ضمن حديث طويل للنيسابورى عن قصة موسى عليه السلام وكيفية لقاؤه بالخضر عليه السلام، وعلامات ذلك اللقاء ونتائجه.

كما ينقل لنا الدكتور طنطاوى رأياً جديداً كتبه الشيخ سيد قطب فى كتابه فى ظلال القرآن والذى قال فيه عن مجمع البحرين: إنهما البحر الأبيض والبحر الأحمر، ومجمعهما مكان التقائهما فى منطقة البحيرات المرة وبحيرة التمساح، أو أنه مجمع خليجى العقبة والسويس فى البحر الأحمر. فهذه المنطقة كانت مسرح تاريخ بنى إسرائيل بعد خروجهم من مصر.

أما الدكتور البدراوى فيشير إلى هذا الخلاف الذى لاحظه بين المفسرين فيما يخص تحديدهم لمكان مجمع البحرين، فيقول: اختلف المفسرون في تحديد هذا المكان حيث قبال الألوسى والطبرى أنهما بحر فبارس والروم. أو بمفهومنا الحياضر الخليج الفارسى أو العربي والبحر الأبيض المتوسط.

وقالوا: ملتقاهما بما يلى المشرق، ولعل المراد مكان يقرب فيه التقاؤهما وإلا فهما لا يلتقيان إلا في البحر المحيط. بينما ذكر أبو حيان أن مجمع البحرين يلي الشام.

وقال محمد بن كعب القرظى: هو عند طنجة حيث يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه من دبور إلى حسبا، وقال أبى إنه بإفريقية.

وروى عن السدى: البحران هما الكر والرس بأرمنيا وقيل بحر القلزم (البحر الأحمر) وبحر الأزرق، وللأسف لا يوجد على الخرائط بحر اسمه الأزرق، وقيل هما بحر ملح وبحر عذب وملتقاهما في الجزيرة الخضراء في جهة المغرب.

ويرجع الدكتور البدراوى هذا التخبط فى الوصول إلى حقيقة مكان مجمع البحرين بخصوص ما ساقه المؤرخون الأوائل إلى عدم معرفتهم بعلم الخرائط الذى ظهر حديثاً نوعاً ما كما كانت معلوماتهم الجغرافية مشوشة وغير دقيقة.

وبناء على المعلومات المتاحة حالباً فإننا نعرف أن مجمع البحرين هو مكان النقاء خليجى العقبة والسويس، ويؤكد الدكتور البدراوى أن هذا النفرع موجود منذ ملايين السنين ولكن لم تدركه عقول علماء الجغرافيا. وهذا المكان قد جاء ذكره كمكان مشهور في كتاب الله في سورة: الكهف (٦٠). أما لفظ البحرين فقد فقد جاء ذكره في القرآن الكريم في سور: الفرقان (٣٥) والنعل (٦١) و(١٩) الرحمن.

وما عرفناه من المفسرين الأوائل بخصوص مجمع البحرين وكثرة اختلاف المفسرين حوله إنما كان يؤكد اجتهادهم قدر ما توافر لديهم من معلومات، وبالتالى لا يعد ذلك شططاً فى التفسير، حتى أن بعضهم حين أعيته الحيلة افترض أن البحرين هما موسى والخضر. أى أنهما بحران من المعرفة، بل وقال آخرون إن شخصية الخضر هى شخصية اوتبارية أو رمزية، بل وأكثر من ذلك فقد أنكر بعضهم أن يكون موسى

عليه السلام هو صاحب هذه القصة بل هو موسى بن ميشا بن يوسف بن يعقوب، وقيل موسى بن أفرايم بن يوسف.

#### \*\* وادى النمل .. وسليمان عليه السلام:

يقول الكثير من المؤرخين إن سليمان عليه السلام، كان يملك جيشاً كبيراً في العدة والعتاد.. حتى أن نملة قد رأت هذا الجيش المهول من حيث عدده فخشيت على نفسها وعلى قومها.. فقالت وفق ما ذكره مولانا تعالى في كتابه العزيز: ﴿حَـتَىٰ إِذَا أَتُوا عَلَىٰ وَاد النَّمُلُ قَالَتْ نَمْلةً يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنكُمْ لا يَحْطَمَنكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَحْطَمَنكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴾ (سورة النمل الآية ١٨).

ووادى النمل هذا وفق مـا ذهب إليه الكثيـر من المؤرخين هو واد كان يتـبع عملكة سليمان والرأى الأرجح أنه وادى فى أرض فلسطين.

ونحن نعرف أن النمل يقيم دائماً منازله ومساكنه تحت الأرض.. وكثيراً ما يخرج القادرون منهم لالتقاط أرزاقهم من فوق سطح الأرض.

وهناك بعض المفسرين الذين يرون أن وادى النمل المقصود في هذه الآية هو وادى السدير أحد أودية الطائف.

كما توسعوا في الحديث عن هذا الوادي وطوله، فقال النيسابوري إن هذه النملة قالت قولتها هذه وسليمان عليه السلام كان على بعد ثلاثة أميال من هذا الوادي لأنه وعلى حد قوله لم يكن يتكلم خلق إلا حملته الربح وألقته في مسامع سليمان عليه السلام.

وفى بعض الأخبار - والكلام لا يزال للنيسابورى - إن سليمان لما سمع قولها نزل إليهم وقال التونى بها فأتوه بها. فقال لها لم حذرت النمل ؟ هل سمعت أننى ظالم؟! أم علمتم أنى نبى عادل؟! فلم قلت لا يحطمنكم سليمان وجنوده؟ قالت النملة: يا نبى الله أما سمعت قولى: وهم لا يشعرون.

وهناك رواية أخرى سردها لنا الدكتور البدراوى فيما يخص وادى النمل ولم يحدد لنا فيها موقفه ولأول مرة وعلى غير عادته.. يقول فيها: حتى إذا اقتربوا من مساكن النمل بواد من الوديان، ولايهم تحديد مكانه!! - رأت غلة ولعلها كانت المسئولة عن حراسة قومها في ذلك اليوم الذي مر فيه سليمان وجنوده، وتحذرهم من الأخطار - جيوش سليمان تقترب من أماكن سعيها فخشيت أن تحطمها فصاحت تحذر أقرانها وتأمرهم بأن يدخلوا مساكنهم تحت الأرض إلى أن يمر جيش سليمان.

ويؤكد فى السياق نفسه وعلى غير ما ذهب إليه بقية المفسرين أن الله تعالى قد أوحى لنبيه سليمان عا قالته هذه النملة، مما جعل سليمان عليه السلام يأمر بأن يبطىء جيشه المسير حتى تمر هذه النملة وغيرها من قومها فى سلام، عندئذ تبسم هذا النبى الكريم مما قالته، وقال آنذاك داعياً الله تعالى: "رب أوزعنى أن أشكر نعمتك". أى اجعلنى أوزع شكر نعمتك، أى ارتبط به، مجازاً عن ملازمة الشكر والمداومة عليه. (١)

#### \*\* المغتسل .. حيث أراد الله الشفاء:

يتضح من تتبعنا الواعى لقصة نبى الله أيوب عليه السلام. وصاحب المغتسل.. أنه من أحفاد سيدنا إبراهيم الخليل. كما أن أمه حفيدة لوط عليه السلام، وبذلك وعلى حد قول الدكتور أحمد شلبى فإن العهد الذى عاش فيه يكون تقريباً بين عهدى يوسف وموسى عليهما السلام.

ولقد قسدنا بالحديث المقتضب عن نسب هذا النبى الكريم تحديد المكان الذى عاش فيه سواء وهو صحيح البدن أو من بعد مرضه، والمكان المقصود وفق ما جاء في كل الروايات هو أرض الشام ويقع بالقرب من فلسطين، وبالتالمي فإن هذا المغتسل إنما هو موجود في أحد هذه الأماكن.

وفى أثناء زيارة خاصة لى إلى دمـشق شاهدت داخل المسجد الأموى الكبـير بتراً عميقاً فى وسط هذا المسجد كان النصارى من قبل يتعمدون بمائه.

هذه البتر ضُمت إلى المسجد بعد الفتح الإسلامي وكانت من قبل داخل الكنيسة التي كانت قائمة آنذاك من قبل بناء هذا المسجد.

ومن المحتمل أن تكون تلك العين أو هذه البشر الباردة هي التي تفجرت تحت (١) أنباء بني اسرائيل - د. رشدي البدراوي.

قدمى أيوب عليه السلام وبوحى من رب العالمين من أجل شفائه، وذلك وفق ما جاء في الآية الكريمة: ﴿ارْكُضْ بْرِجُلِكَ هَذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ الآية (٤٢) من سورة ص.

وهناك من المؤرخين ومن المفسسرين الذين تحدثوا بتوسع عن هذا النبي وعن ابتلائه، ومن هؤلاء قول الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى: إن أيوب عليه السلام هو ابن أموص بن برزاح وينتمى نسبه إلى إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام، وكان صاحب أموال كثيرة وله أولاد، فابتلاه الله في ماله وجسده وولده، وظل صابراً صبراً جميلاً حتى أتاه فرج الله فيما أوحى إليه به بأن يضرب الأرض التي كان يقم فوقها وهو سقيم.

وربما هى منزله أو مكان ملحق بهذا المنزل، فانفجرت تحت قدميـه عين ماء كانت بالنسبة له مغتسل وشراب.

وهذا هو الماء الذي جعله رب العالمين شفاء له من كل أسقامه ومشكلاته الصحية.

وهناك تفسير مهم أورده لنا الدكتور أحمد شلبى فى كتابه عن أنبياء الله.. وفيه يقول: يروى أن زوجته عليه السلام كانت تساعده على قضاء حاجته، ولكنها أبطأت عليه فى إحدى المرات، فلم يجد ما يغتسل به بعد أن قضى حاجته ولم يجد من يأخذ بيده عقب ذلك. فجاءت لفته السماء «أركض برجلك» أى اضرب الأرض برجلك، فامتثل لأمر الله واضرب الأرض، فأنبع الله عين ماء وأعلمه الله أن «هذا مغتسل وشراب» ليغتسل من الماء ويشرب منه.

وما إن فعل ذلك حتى أذهب الله عنه ما كان يعانى منه من الأذى والألم والسقم والمرض، وأبدله الله عقب ذلك صحة ظاهرة وباطنة وأعاد له جسمه كما كان من قبل تغمره الفتوة والصباحة والجمال (١).

وهناك بعض الروايات التـاريخـية التى تحـدثت كـذلك عن هذه العين. وهى التى حدثنا عنهـا الدكتور رشدى البـدراوى عندما أشار إلى أن الله أنبع له عـينًا وأمره بأن

<sup>(</sup>١) أنبياء الله - د. أحمد شلبي - مصدر سابق.

يغتسل فيها فأذهب جميع ما فيه من ألم ومرض. ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر فأنبع له عينًا أخرى، وأمره أن يشرب منها فأذهب جميع ما في بطنه من السوء. وتكاملت العافية ظاهراً وباطناً، أي ذهبت القروح التي كانت بالجلد والآلام التي كانت في الجسم.

وفى قول آخر: أنه عليه السلام قد ضرب برجله السمنى فنبعثت عين حارة فاغتسل منها وبرجله اليسرى فنبعثت عين باردة فشرب منها، ولكن ظاهر المعنى هو عدم التعدد باعتبارها عين واحدة كانت له مغتسل وشراب.

وقالوا أيضاً: لما دعـا جبريل عليه السـلام فأخذه بيده ثم قال: قم فـقام من مكانه، وقال: اركض برجلك فنبعثت العين فاغتــل وشرب وبرأ.

#### \*\* الغار .. وصاحبة ثاني إثنين:

فى حباة نبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام أماكن مشهورة كثيرة جاء ذكر بعضها فى القرآن الكريم وتولت السبرة النبوية وكُتابها إكمال الحديث عن هذه الأماكن، وكان لنا شرف الإشارة إلى كل هذه الأماكن فى كتابنا الذى أصدرناه منذ عنوان «أماكن مشهورة فى حياة محمد».

وها نحن الآن نختتم حديث هذا الفصل الخاص بالأماكن المشهورة التي ذُكرت بكتاب الله وارتبطت بحياة الأنبياء وبرسالتهم السماوية بالحديث عن "الغار" الذي ذكره ربنا تعالى في كتابه العزيز، وكان بمثابة الوصاء الآمن الذي استوعب النبي الكريم وصاحبه وكان له دوراً كبيراً في حمايتهما وحماية الإسلام.

وفى حقيقة الأمر وكما يؤكد ذلك الدكتور أحمد شلبى فى حديثه عن السيرة النبوية العطرة. أن الإسلام ارتبط فى مسيرته الطويلة بغارين.. غار منهما بدأ فيه الوحى وظهر الإسلام، ذلك هو غار حراء.. وغار آخر بدأت به الهجرة النبوية. تلك الهجرة التى هيأت للإسلام أن يصبح أقوى من أعدائه.. ذلك هو غار ثور.

ونحن نضيف إلى ما قاله المؤرخ الدكتور أحمد شلبي. أن الله تعالى لم يذكر لنا

فى كتابه العزيز صراحة إلا غار واحد فقط، وإن لم يصرح لنا باسمه، وذلك فى قوله تعالى: ﴿ إِلاَ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصِرهُ اللهُ إِذْ أَخْرِجهُ الّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنِينِ إِذْ هُما في الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ لا تَحْزَنُ إِنَّ الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السُفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الآيسة الاربعين من سورة التوبة.

هذا الغار الذى شهد بدايات ساخنة لمطاردة أهل قريش كما يقول الدكتور محمد حسين هيكل والذى وصف لنا رحلته عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الغار والتى كانت بتوفيق ورعاية من الله العظيم.

وهو يقول في هذا الوصف: «وفي البوم الثالث حين عرفا - أي محمد عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبي بكر - أنه قد سكن الناس عنهما أتاهما صاحبهما ببعير له، وأتتهما أسماء بنت أبي بكر بطمامهما. فلما ارتحلا لم تجد ما تعلق به الطعام والماء في رحالهما فشقت نطاقها وعلقت الطعام بنصفه وانتطقت بالنصف الآخر. فسميت بذلك بذات النطاقين».

ثم امتطى كل رجل بعيره ومعهما طعامهما ومع أبى بكر خمس آلاف درهم هى كل ماله. وزادهما اختفاؤهما بالغار ذلك النسيج الخاص بالعنكبوت والحماستان والشجرة. (١)

وغار ثور يقع فى جبل ثور الذى يقع على بعد خمسة كيلومترات جنوب مكة المكرمة، ويتسم بالمشقة فى الصعود، فهو على حد قول الدكتور أحمد شلبى: إن الصعود إلى غار ثور أشق وأصعب حيث فيه الكثير من المرتفعات، ويصعب أن يصل الإنسان إلى قمة من قمم ذلك الجبل ثم ينحدر بضع عشرات من الأمتار، ثم يصعد ثانية قمة أخرى من قمم الجبل ثم يعود للانحدار وهكذا عدة مرات، إلى أن يصل إلى القمة التى يقع بها الغار والذى اختباً فيه رسولنا وصاحبه.

ويضيف الدكتور أحمد شلبى: ونى جبل حراء ليس هناك إلا غار واحد هو غار (١) حياة محمد ﷺ - د، محمد حسين هبكل.

حراء، أما في جبل ثور فهناك عديد من الغيران، وهذا ما جعل من الصعب البحث في كل غار عن محمد وصاحبه لكثرتها وانتشارها هنا وهناك، وربما بحثت قريش في غار ثم بحثت في غار آخر، وثالث فوجدت الحيوانات والزواحف، ثم توقفت لكثرة الغيران وللإحساس بعدم جدوى البحث فيها.

ليس هذا فقط بل إن غار ثور في موقعه كان يناسب حال الاختفاء كما يوجد في سفحه سهل به بعض المراعى عما يتبع للمرافق للنبي وصاحبه أن يرعى غنم أبي بكر بعيداً عن ذلك الغار حتى يستطيع أن يصعد للغار ليلاً ليحمل ألبان الأغنام للرسول ﷺ وصاحبه.

وبخلاف ذلك فقد تحدث العديد من الجغرافيين عن هذا الجبل وما احتواه من غار أمين وما آل إليه الآن إذ أكدوا أن العمران بمكة المكرمة قد وصل إلى سفوحه الدنيا ففى طرفه الشمالي يقع حى الهجرة وعلى طرفة الجنوبي الغربي حى بطحاء وفى جنوبه الشرقي يقوم حى العوالى .. وهى الضاحية الجنوبية الجديدة لمكة المكرمة.



# أماكن ارتبطت بأصحاب القصص

## الفهل الرابع

## أماكن ارتبطت بأصحاب القصص

القرآن الكريم كتباب الله إلى يوم القيامة فيه العشرات من القصص الـقرآنية التى رواها لنا رب العزة سبحانه وتعالى من أجل تحقيق العديد من الأهداف، ومن فضل الله ورحمت على عباده أنه بَيْنَ لنا تفاصيل هذه القصص كما بَيْنَ لنا كذلك الهدف من ذكرها في هذا الكتاب العزيز.

هذه القصص المختلفة سواء المنعلق منها بالأنبياء أو بالرسل أو بالأمم السابقة أو بعباده الصالحين أو بعباده من الكافرين قمد امتلات كذلك بالأماكن المشهورة والتى ذكرها أيضاً كتاب الله الكريم. ولو أخذنا في إحصاء هذه الآيات والسور الكريمات والتي تحدثت عن القصص التي أشارت إليها سوف نجدها كثيرة ومتنوعة، ومنها ما هو في سورة القصص والنمل وفاطر والنساء ويوسف والتي تعتبر من أكبر سور القرآن الكريم التي ارتبطت بالقصص، وكذلك هناك من القصص الذي ورد في آبات بينات أخرى وسور كريمة مثل الأعراف وهود وطه والأنعام وآل عمران.

ولعلنا نسوق هنا بعض من هذه الآيات الشريفة والمتعلقة بهذا الأمر المهم في حياة البشر وحياة المسلمين لما في ذلك من نفع عظيم.

يقول ربنا تعالى في سورة يوسف عليه السلام: ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصِهِ النَّهِ الْكَرِيمَة هو رسولنا ﷺ وفي سورة الأية الكريمة هو رسولنا ﷺ وفي سورة الأعراف الآية (١٠١) في قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا ﴾.

من ناحية أخرى إذا ما قسمنا بنفس المهسمة وأردنا أن نقترب من موضوع هذه القسصص وشنخوصها.. فسوف نكتشف أن هناك العشسرات من المواقف ومن الشخصيات ومن الأماكن التي ارتبطت بتلك القصص والتي سوف نتناولها نحن أيضاً بالتفصيل من خلال إلقاء الأضواء المبهرة على ما جاء بها من أماكن مشهورة،

وذلك استكمالاً لدورنا فوق هذه الأوراق والتى يقوم منهجنا فيها على بيان أشهر الأماكن المذكورة في كتاب الله، وما جاء بشأنها من آيات وسور قرآنية، وما ارتبط بتلك الأماكن من أحداث مست حياة هذا النبى أو غيره أو لعبت دوراً عظيماً.

كما أننا ومن خلال هذا الفصل الجديد سوف نتناول الأماكن المشهورة والتى جاء ذكرها فى قصص بعض الشخصيات من غير الأنبياء أحياناً. ولعلنا نضرب مثالاً أو مثالين على ذلك، فهناك قصة أصحاب الأخدود..، ومن خلال هذه الأوراق سوف نبحث عن معنى الأخدود ومكانه وأثر هذه القصة فى حياة هؤلاء المؤمنين، كذلك أصحاب الكهف والرقيم.. وذلك من أجل التعرف على ماهية هذا الكهف ومكانه وما طرأ عليه حالياً من تغيرات. إضافة إلى ذلك هناك أصحاب الرس وأماكن أخرى مثل البروج والربع والصرح وأصحاب الإكهة وهكذا.

وإن ذلك ليحدث لإيماننا العميق بأهمية بيان دور هذه الأماكن وتأثيرها على أصحابها ونتاتج الأحداث التي شهدتها من أجل أن تكون عبرة لنا على مر الزمان.. وذلك ونق ما أنبأنا به رب العالمين في كتابه العزيز وفي قوله تعالى: ﴿وَكُللَّ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُسُلِ مَا نُشبَتُ به فُؤَادكَ ﴾ (الآية ١٢٠ في سورة هود)، وفي قوله تعالى لكل البشر: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَعِهمْ عَبْرةٌ لأُولِي الأَلْبابِ ﴾ (الآية ١١١ في سورة يوسف).

وندعو الله جميعاً أن نكون من هؤلاء الذين وصفهم رب العالمين بأولى الألباب، وإن لم نكن من هؤلاء فإن الله تعالى يقول لنا أيضاً في كتابه العزيز: ﴿فَاقْمَصُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ١٧٦ من سورة الأعراف).

إذن هناك آلاف العبـر والنتائج الطيبة من تذكـرنا لهذه القصص شريطة أن نعـتبر ونفكر كى نستفيد!!.

#### الأخدود.. الذي مات فيه المؤمنون:

ولعلنا نبدأ رحلتنا عبر أماكن هذا الفصل والتي ارتبطت بأشبهر القصص المروية

فى كتاب الله بالحديث عن الأخدود وأصحابه من الذين قتلوا حرقاً لإيمانهم بالله العظيم، وهم فى ذلك لم يأبهوا بما أصابهم أو ما عرضوا بأنه سوف يصيبهم، فتلك الدنيا لا تساوى عندهم الكفر بالله العظيم.

وملخص قصة أصحاب الأخدود كما يقول الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى: أن جماعة من المؤمنين الصادقين، ثبتوا على إيمانهم وإخلاصهم العبادة لخالقهم دون ضيره، فعذبهم أعداؤهم عذاباً شديداً حيث حضروا لهم حضرة في الأرض وأضرموا فيها النار ثم ألقوا بالمؤمنين فيها.

ويضيف أن قصة أصحاب الأخدود جاءت في سورة البروج وفي الآية (٤) في قوله تعالى: ﴿قُتُلَ أَصُحَابُ الْأُخْدُودِ﴾ .

بل وأكثر من ذلك يقول لنا شيخ الجامع الأزهر أن الله تعالى قـد أقسم بالسسماء وباليوم الموعود وحق الشساهد والمشهود. لقد قـتل أصحاب الأخـدود، وطردوا من رحمة الله بسبب كفرهم وبغيهم.

والأخدود في اللغة هو: الحفرة العظيمية المستطيلة في الأرض كالحندق وجسمعه أخاديد، ومنه الحد لمجاري الدموع والمخدة: لأن الحند يوضع عليها.

إذن أصحاب الأخدود هم قوم كافرون عذبوا المؤمنين من قومهم بالطريقة السابق الإشارة إليها، هؤلاء الذين توعدهم رب العالمين إزاء هذا الفعل الشنيع، هذا الوعيد الذى شمل طردهم من رحمة الله بعدما يحاسبوا يوم القيامة جزاءً ما اقترفته أيديهم من جراء فعلهم شديد القسوة.

وهناك من المؤرخين وكتاب السيرة النبوية الذين توسعوا في حديثهم عن أصحاب الأخدود، ومن هؤلاء النبسابورى الذى أكد أن أصحاب الأخدود كانوا في ثلاثة أماكن متفرقة وكلهم أقدموا على حرق المؤمنين الذين تمسكوا بدينهم وبإيانهم بالله العزيز الحكيم.

وقال النيسسابورى نقلاً عن مـقاتل: إن أصـحاب الأخاديد ثلاثة: واحـد فى غِران باليمن وآخـر بالشام وثالث بفارس، والذى بالشـام فاسمه أنطيـاخوس الرومى وهو الذى أحرق قوماً مـن المؤمنين، وأما الذى بفارس فهو بختنصـر، وأما الذى فى اليمن فهو يوسف ذو نواس بن شرحبيل بن تبع بن بشرخ الحميرى.

وفى أغلب الأقوال أن المقصود بلفظ أصحاب الأخدود هم من أتباع ذو نواس الذى أحرق المؤمنين من أتباع عيسى عليه السلام، وكان يجمع هؤلاء فيخيرهم بين الارتداد عن دين الله أو الإلقاء فى نار الأخدود، وقيل كان يخيرهم ما بين الدخول فى دين اليهودية أو الحرق فى الأخدود، ويقال إنه أحرق من هؤلاء المؤمنين أثنى عشر ألفاً، بينما قال مقاتل: إنما قذف فى النار يومئذ سبعة وسبعين إنساناً.

وقال الكلبى: كان أصحاب الأخدود سبعين ألفا، فلما قذفوا المؤمنين فى النار خرجت النار إلى أعلى شفير الأخدود فأحرقتهم، وارتفعت النار فوقهم اثنى عشر ذراعاً ونجا ذو نواس، فسلط الله عليه أرياط الحبشى الذى هزمه فى اليمن فخرج هارباً واقتحم البحر فأغرقه الله فيه.

ولقد حاول العالم الراحل والمفكر القدير الدكتور محمد إبراهيم الفيومى إعطاء خلفية تاريخية عن هذا الحادث العظيم في تاريخ المؤمنين، فقال عنه في كتابه "تاريخ الفكر الديني الجاهلي": لقد تعاقب على حكم اليمن ملوك ليس لهم أعمال مهمة حتى جاء ذو نواس. الذي كان شديد التعصب على المسيحية وأراد اجتشائها من اليمن، فطلب من النصارى ترك دينهم ولما رفضوا أحرقهم في أخدود حفره لهم.

ويؤكد الدكتور الفيومى فيما كتبه: أن هناك الكثير من المؤرخين الذين تصوروا أن اضطهاد ذو نواس للنصرانية كان سبب تعصبه الدينى إذ إنه كان يدين باليهودية وهو متعصب لها، ولكن هناك أسباب أخرى لاضطهاده النصارى.. منها أن المسيحية فى الشرق كانت تحت بيزنطة والحبشة، وانتشارها يعنى ازدياد نفوذ هاتين الدولتين فى اليسمن عما لا يرضى اليمنيين، بينما لم يكن يرافق انتشار الديانة اليهودية أى خطر سياسى لأنه لم تكن هناك دولة تحمى اليهود، وقيل كذلك بأن اليهود أنفسهم هم الذين حرضوا ذا نواس على اضطهاد النصارى.(١)

<sup>(</sup>١) تاريخ الفكر الديني الجاهلي - د. محمد إبراهيم الفيومي.

## \*\* الكهف .. حيث هرب أولئك الفتية:

بدون الدخول فى تفاصيل الخلاف التاريخى حول من هم أصحاب الكهف نؤكد وفق ما أكده غيرنا من العلماء مثل الدكتور أحمد المجدوب أن القرآن الكريم هو كتاب الله الوحيد الذى أشار إلى قصة هؤلاء الفتية المؤمنين، والذين فروا بدينهم خوفاً من بطش الكافرين، فوقع لهم ما وقع داخل هذا الكهف العظيم، والذين بقوا فيه لأكثر من ثلاثمائة عام.

وفى ذلك يقول الدكتور المجدوب: إن قصة أهل الكهف أو قصة النيام السبعة لم يأت ذكرها من قريب أو بعيد فى المصادر اليهودية، وذلك عكس كل قصص القرآن الكريم التى نجد لها ما يقابلها فى قصص النوراة وغيرها من القصص الدينى التى وقعت أحداثها بعد نزول التوراة ثم أقحمه اليهود فى كتبهم.

وعندما نعود إلى كتاب الله لمعرفة عدد المرات التى ذُكر فيها ذلك الكهف وكذلك الآيات والسور التى ذُكر بها نكتشف وفق ما جاء فى معجم ألفاظ القرآن الكريم أن الكهف قد ذُكر بها نكتشف وفى الآيات (٢٥،١٦،١١،١٠). والكهف هنا معناه الغار الواسع أو البيت المحقور فى الجبل، أما المراد به فى هذه الآية: الملجأ الذى اختفى فيه أصحاب الكهف.

ولسورة الكهف قسمة برويها لنا أصحاب السير .. رأينا من الفسرورى الإشارة إليها في عجالة لأهميتها أيضاً وذلك وفق ما رواه المفسرون من الذين قالوا: إن قريشاً بعثت النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة كى يسألوهم عن محمد وهل هو رسول أم لا؟! فقالوا لهما سلوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم فهو نبى مرسل وإن لم يفعل فالرجل متقول. سلوه: عن الفتية الذين ذهبوا في الدهر الأول ومساذا كسان خبسرهم؟ وسلوه: عن رجل طواف طاف المشسارق والمغارب ماذا كان خبره؟! وسلوه: عن الروح.

وبالفعل أقدمت قريش على سؤال محمد عليه الصلاة والسلام بما أشار عليهم اليهود، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنه سوف يخبرهم غداً ولم يستثن : أى لم

يقل إن شباء الله ، فانصرفوا عنه، ومكث رسول الله خمس عشرة ليلة لا يأتى إليه الوحى حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمد اليوم، ومضى خمسة عشر يوماً قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألناه.

وقد أحزن ذلك رسول الله وشق عليه ما تكلم به أهل مكة، ثم جاءه جبريل عليه السلام من عند الله بسورة أهل الكهف، وفيها عناب، وكذلك خبر الروح وما سألوه عن خبر أمر هؤلاء الفتية والرجل الطواف.

ليس هذا فقط، بل لقد اجنهد هؤلاء المفسرون من أجل تحديد شخصية هؤلاء الفتية فقالوا إنهم كانوا من أولاد عظماء المدينة وقد خرجوا عن قومهم بعدما تعاهدوا على عبادة الله الواحد الأحد، فوصلوا إلى هذا الكهف.. ووقع لهم ما وقع من أحداث جاءت كل تفاصيلها في كتاب الله.

ويؤكد علماء الآشار في الأردن وهي مقر هذا الكهف أن هؤلاء الفتية دخلوا إليه في عام ١١٢م .. كما أنهم ظلوا بهذا الكهف ٣٠٠ عاماً وبالتالي فقد خرجوا منه عام ١١٢م .. كسما توصل هؤلاء العلماء إلى مكان ذلك الكهف وكذلك الجبل الذي احتواه والذي سوف نتناول الحديث عنه بالتفصيل كمكان مشهور في القرآن الكريم في موضع آخر حيث خصصنا هذه الفقرة لحديث الكهف دون غيره.

أما عن الكهف ذاته فقد توصلت إليه الاكتشافات الأثرية الحديثة، كما زاره أحد الصحفين المصرين في عام ١٩٨٣ وكتب عنه كلاماً كثيراً نشرته في حينه جريدة اللواء الإسلامي، ومن قبله كتب عالم الآثار الأردني تيسير ظبيان تقريراً مفصلاً عن هذا الكهف، قال فيه: إنه يقع على السفح الجنوبي للجبل، وهو يقع في طريق منزو عن المارة وبعيداً عن الطريق المعبد وعن طريق عمان – العقبة بنحو ثلاثة كيلومترات.

والكهف نفسه لا يمكن أن يراه المارة من الطريق ولا ينتبه إليه أحد إلا إذا قرب منه ووصل إليه . <sup>(١)</sup>

 الكهف وعلى بعد ثمانية أمتار منه، فإنك لا ترى شيئاً، وإذا قطعت هذه الأمتار الشمانية ودخلت إلى الكهف من بابه الحديدى فإنك ترى كل شىء، ترى المقابر المدفون فيها أهل الكهف، وقد فتحت دائرة الآثار الأردنية طاقة صفيرة فى إحدى هذه المقابر فوجدت بها عدة جماجم مما يجزم بأن هذه المقبرة تحوى رفات أكثر من شخص.

كما يقدم لنا وصفاً دقيقاً لشاهد رؤية عن هذا الكهف، قال فيه: وجدت مساحة مستوية تكاد تكون مربعة الشكل، فطولها لا يزبد عن المترين وعرضها أيضاً نفس المقاس والأرض منحونة في الصخر، وفي داخل الكهف نفسه قبو أشبه بالحجرة ترتفع عن الأرض، ومنحوته أيضاً في الصخر ويضم هذا القبو ثلاث مقابر بنيت بالصخر.

أما عن مكان الفجوة المذكورة فى القرآن الكريم والخناصة بالكهف فناكتشف شاهد العيبان أنها تقع أسفل الجندار الأيمن الداخلى وهى عببارة عن طاقة تبلغ مساحتها ٨٠سم ولا تستطيع النظر منها إلا إذا جلست على الأرض وأدخلت رأسك بها. هذه الفجوة ينفذ منها الضوء والهواء إلى داخل الكهف فتجعله صالحاً للحياة.

وعما رآه هذا الشاهد أيضاً في رحلته إلى داخل الكهف جمجمة ذلك الكلب الذي كان يحرسهم وكأنه قد مات وهو جالس في رقدته يحرس أصحابه. وهناك تفاصيل أخرى كثيرة لمن يريد التعرف عليها نرجوه الرجوع إلى كتابنا جبال الأنبياء.

## \*\* جبل الرقيم .. وفوق سفحه الكهف:

وبطبيعة الحسال لا يستقيم الحديث عن أهل الكهف ومكانهم الذى عساشوا فيه كل هذه الفترة الطويلة من سحياتهم، من دون التسعرف على ذلك الجبل الذى حسمل فوق صخوره هذا الكهف، والمعروف باسم جبل الرقيم وفق ما جاء فى كتاب انه العزيز.

وقد لاحظنا نحن كذلك أن هناك ترابطاً بين الجبل وبين هذا الكهف من خلال ما حكاه لنا رب العالمين في كتابه العزير وفي قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسَبْتَ أَنَّ أَصَحَابَ الْكَهْف وَالرَّقِيم كَانُوا من آيَاتَنا عَجَا﴾ (الآية ٩ من سورة الكهف). ولقد أجمعت معظم المصادر التاريخية والأثرية أن هذا الجبل يقع في مكان غير ظاهر للعيان وأنه يبعد عن الطريق العام أو الممهد والذي يصل بين مدن عدن ومادبا والكرك والعقبة مسافة ثلاثة كيلومترات. كما أنه يبعد عن الطريق الممهد سبعين متراً فقط.

ويحكى أصحاب كتب السيرة النبوية أن أصحاب رسولنا الكريم قد شاهدوا هذا الجبل وفق ما رواه الواقدى في كنابه فنوح الشام حيث قال: روى الصحابي سعيد بن عامر الذي جعله عمر بن الخطاب على رأس جيش أنفذه إلى الشام، وقد روى هذا الصحابي ما شاهده حيث قال: أنه وفي أثناء سيره بالجيش ظن أنه ضل الطريق إلى وجهته، ولكنه ما لبث أن تبين طريقه عندما طلعت الشمس.

وقال أيضاً: فلما طلعت الشمس خرج المسلمون من الوادى وحققت تلك الأرض والجبل وإذا به جبل الرقيم، فلما رأيته عرفته فرفعت صوتى بالتكبير وكبر المسلمون ورأئى وقالوا: ما هذا الذى رأيته يا بن عامر، فقلت وصلنا الشام وهذا جبل الرقيم.

من ناحية أخرى يؤكد الدكتور أحمد المجدوب أن المقدسى، أشهر الجغرافيين العرب قد عرف مكان هذا الجبل وأشار إليه في مؤلفاته. كمما أن العديد من الجغرافيين المسلمين نقلوا عنه هذا الموقع الذي حدده بالضبط وعرف المسافة بينه وبين مدينة عمان. ويقال إن هذا الجبل حاليا قد دخل في حرم الطريق الممهد.

بل وأكشر من ذلك فإن مكان هذا الجبل قد عرفه من قبل أيضاً الصحابى الجليل عبادة بن الصامت الذى أكد فى رواية له أنه مر على مغارة فيها أجسام بالية موجودة فى جبل الرقيم على مقربة من طريق القوافل بين الشام والحجاز.

ولقد سبق وذكرنا بأن هناك ارتباطاً كبيراً بين الجبل وبين الكهف ولذلك نلاحظ أن الكثير من الأثريين ومن المحققين ورجال التاريخ يتحدثون أحباناً عن الجبل وأحياناً أخرى عن الكهف.

ومن هؤلاء الدكتور أحمد المجدوب الذى أخرج للمكتبة العربية كتاباً تحت عنوان «أهل الكهف فى التوراة والإنجيل والقرآن» ومن بين ما أشار إليه هذا العالم الجليل تلك الكتابات التى وجدت على جدرانه وكذلك عن المسجد الذى أقيم عند الكهف تكريماً لأهله. ونراه يقول فى هذا السياق:

إن من أبرز ما تم الكشف عنه عقب الحفريات هو كوة أشبة بالنفق طولها أربعة أمتار، وترتفع عمودياً من أسفل الكهف إلى أعلاه وفوهتها في أرض المسجد المقام فوق الكهف، ولقد عثر فيه على لوحة حجرية سدت فوهة الكوة.

وأضاف: أنه تبن من هذه الكتابات التى وجدت على جدران ذلك الكهف، وهى بالخط الكوفى أن مسجد الكهف الذى أقيامه المسلمون جددت عميارته فى أزمنة مختلفة إحداها فى عهد هشيام بن عبد الملك بن مروان فى عام ١١٧هـ والثانية فى زمن خمارويه بن أحمد بن طولون فى عهد الخليفة العباسى عيام ٣٧٧هـ . والثالثة فى زمن الملك الأشرف عيام ١٠٠هـ أما الرابعة فكانت فى زمن الملك قنصوة الغورى عام ٩١٥هـ .

ومن أعجب ما يروى بخصوص هذا الجبل أنه قد نبست فوقه شجرة زيتون كان يأكل منها أصحاب الكهف، ويؤكد إمام مسجد الكهف أنه رأى هذه الشجرة بنفسه قبل أن يقتلعها الأهالى تبركاً بها، ولذلك فقد قام بزرع شجرة زيتون أخرى هى الموجودة حالياً وذلك بدلاً من الشجرة القديمة، ولدينا في كتابناً (جبال الأنبياء) بعض صور خاصة لجبل الرقيم وكذلك لكهف أصحاب الرقيم المذكور في كتاب الله.

## \*\* الرس .. بئر دفنوا فيه نبيهم حياً:

وكم من القصص التى رواها رب العالمين فى كتبابه العزيز لها أهمية كبيرة فى حياتنا وحياة كل من يريد الآخرة... إذ بها العبر والعظات التى تعيد لنا الثقة والإيمان بالله دوماً.

ومن بين هذه القصص التي يجب أن نقف عندها طويلاً.. قصة أصحاب الرس..

هؤلاء القوم الكافرين الذين وقفوا إلى جانب الشيطان فيما فعلوه بأحد الأنبياء الصالحين والذى بعثه ربه إليهم لهدايتهم إلى الطريق المستقيم فما كان منهم إلا أن قتلوه حيًّا داخل البئر أو الرس!!

تلك هي ملخص هذه القصة التي ذكرها لنا كشاب الله العزيز في سورتين.. الأولى في سورة الفرقان في الآية ( ٣٨) وفي قوله تعالى: ﴿وَعَادُا وَثُمُودُ وَأَصْحَابُ الرَّسَ وَقُرُونًا بِيْنَ ذَلِك كثيرًا ﴾ (والآية ١٢ في سورة ق) في قوله تعالى: ﴿كَــٰنَبُتُ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسَ وَتُمُودُ ﴾.

ونعن نلاحظ في هاتين الآيتين أن انه تعالى قد أخبيرنا بزمن هؤلاء الكافرين الذين عاشوا بعد نوح عليه السلام وأقوام عادو وثمود، هؤلاء القوم الذين كذبوا الرسل ووقفوا ضدهم، بل وعاقبوهم لأنهم جاءوا لدعوتهم إلى عبادة رب العالمين الواحد الأحد لا إله إلا هو، وكان ذلك العقاب شديداً، وكما يؤكد ذلك كل المضرين.

ففي معجم ألفاظ القرآن الكريم أن الرس: هو الأخدود أو البثر، وأصحاب الرس هم أهل قرية كذبوا نبيهم ودفنوه في البثر وهو حي !! فأهلكهم الله تعالى.

ليس ذلك فقط، بل لقد تناولت بعض كتب السيرة.. قصة حياة هؤلاء الكافرين وقصة ذلك الرس الذي احتوى جسد نبهم الطاهر الكريم.

وكان بين هؤلاء الذين تحدثوا تفصيلاً عن الرس وأصحابه .. الإمام ابن كثير في كتابه عن قصص الأنبياء. حيث قال: لقد ذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في أول تاريخه عند ذكر بناء دمشق عن تاريخ أبي قاسم عبد الله بن عبد الله جرداد وغيره أن أصحاب الرس كانوا بحضور فبعث الله إليهم نبيًا يقال له حنظلة بن صفوان، فكذبوه وقتلوه، فسار عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح وولده من الرس، فنزل الأحقاف وأهلك الله أصحاب ذلك الرس وانتشروا في اليمن كلها وفشوا مع ذلك في الأرض كلها. حتى جاء جبرون بن سعد بن عاد بن إرم بن نوح إلى دمشق وبني مدينتها.

وروى ابن جرير عن ذلك أيضاً: قال ابن عبَّاس: أصحاب الرس هم أهل قرية من

قرى ثمود، وفى قـول آخر له نقله لنا وللتاريخ ابن أبى حاتم عن أبيه شـبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عبّاس قـال: الرس بئر أذربيـجـان، وقال قـتادة الرس من قـرى اليمامة.

بل وأكثر من ذلك توسع ابن كثير فى حديثه عن أصحاب الرس وتاريخهم فقال عن أبى بكر محمد بن الحسن النقاش: أن أصحاب الرس كانت لهم بئر ترويهم وتكفى أراضيهم جميعاً، وكان لهم ملك عادل حسن السيرة، فلما مات وجدوا عليه وجداً عظيماً فلما كان بعد أيام تصور لهم الشيطان فى صورته، وقال: إنى لم أمت ولكن تغيبت عنكم حتى أرى صنيعكم، ففرحوا أشد الفرح، وأمر بضرب حجاب بينهم وبينه، وأخبرهم بأنه لا يموت أبداً. فصدق به أكثرهم وافتتنوا به وعبدوه، فبعث الله فيهم نبياً فأخبرهم بأن هذا شبطان يخاطبهم من وراء حجاب، ونهاهم عن عبادته، وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وكان اسمه حنظلة بن صفوان، فقضوا عليه وقتلوه وألقوه فى البئر ففار ماؤها وعطشوا بعد ذلك ويبست أشجارهم وانقطعت ثمارهم وخربت ديارهم، ثم هلكوا عن آخرهم.

وأما الإمام النيسابورى فيحكى لنا قصة أخرى عن أصحاب ذلك الرس ذكرها على لسان على بن أبى طالب .. رضى الله عنه.. وعا قاله فى ذلك: أنهم كانوا قوماً يعبدون شجرة صنوبر بقال لها شات درخت وكان يافث بن نوح قد غرسها على شفير عين يقال لها دوسان، كانت نبتت لنوح عليه السلام بعد الطوفان، وإنما سموا بأصحاب الرس لأنهم رسوا نبيهم فى الأرض، وذلك قبل سليمان بن داود عليهما السلام، وكان لهم اثنتا عشرة قرية على شاطئ نهر يقال له الرس من بلاد المشرق وبهم سمى ذلك النهر.

ويشير النيسابورى فيما رواه أيضًا إلى قصة ذلك الشيطان الذى تمثل لأهل الرس حتى عبدوه فجاءهم نبى من الله تعالى يرشدهم إلى طريق الصلاح وعبادة الله الواحد الأحد.. فلم يعجبهم ذلك وقد حفروا له بشراً ضيقة داخل هذه العين التي كانت تأتيهم بالماء المعذب ورسوا فيها نبيهم وألقوا فيها صخرة عظيمة، فعاقبهم رب

العالمين حيث صارت أرضهم كحجر الكبريت تتوقد. وأظلتهم سحابة سوداء فألقت عليهم حجراً كالقبة يلتهب فأذاب أبدانهم كما يذوب الرصاص في النار.

وهكذا قضى انه تعالى أمره بعقـاب هؤلاء الذين قتلوا أحد أنبيائهم، لا لشيء إلا لأنه جاء يرشدهم إلى عبادة رب العالمين دون شريك له.

## +\* البروج .. الحصون ومنازل الكواكب:

ومثله الاحظنا في القرآن الكريم عند حديثه عن البرزخ فإنه يشمل كذلك ما ارتبط بحياة الإنسان فوق الأرض وما خلقه الله فوقه حيث السموات العلي.

ولقد بين لنا كتاب الله ذلك في عدة سور كريمات .. ففي سورة النسباء .. ذكر البروج بمعنى الحصون في قوله تعالى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمُوتُ وَلُو كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشْيَدةً ﴾ الآية (٧٨) في سورة النساء . أما فيما يخص البروج فوقنا فقد جاء ذكرها في ثلاث سور الأولى سورة الحجر وفي قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي السَّمَاء بُرُوجًا وَزَيّنَاها للنَّاظِرِينَ ﴾ الآية (٦١) وكذلك في سورة الفرقان الآية (٦١) .. ثم في سورة البروج وفي قوله تعالى : ﴿ والسَّمَاء ذات البروج ﴾ الآية (١١) .

والبروج مفردها برج وهو أحد الأماكن المشهورة التي جاء ذكرها في كتاب الله... وقد تناول الحديث عن تلك البروج وبتفاصيل كثيرة.. عدد المفسرين وكذلك من العلماء، وكل فيما ذهب وفق عن المعنى الذي يقصده. ففي التفسير الوسيط للقرآن الكريم والذي وضعه الدكنور محمد سيد طنطاوي قال: البروج: جمع برج وهي في اللغة بمعني القصور العالية الشامخة، وهذا هو المقصود بقوله تعالى: ﴿ولو كُنتُم فِي تُصور عظيمة محصنة، كما يقصد بالبروج أيضاً المنازل الخاصة بالكواكب السيارة ومداراتها الفلكية، وقال القرطبي قوله: هذا قسم المناول وفي البروج أربعة أقوال: إحداها ذات النجوم، والثاني ذات القصور والثالث ذات الخلق الحسن أما الرابع: ذات المنازل وهي إثنا عشر منزلاً.

ولقد نزلت سورة البروج في قصة أصحاب الأخدود الذين قبتلوا المؤمنين فانتقم الله منهم أعظم انتقام. ولسنا فى حاجة إلى التأكيد مرة أخرى على أن كلمة البروج كمكان مشهور فى كتاب الله قد جاءت بمعنين الأول القصور أو الحصون العالية والثانى: بمعنى منازل الكواكب.

ولدى الدكتور أحمد شوقى إبراهيم حديث آخر مختلف عن هذه البروج وقد ذكره لنا فى كتابه الجديد "فتح العليم فى تفسير القرآن الكريم"، وعا قاله فى هذا السياق: لقد أقسم الله تعالى بالبروج، والبروج جمع برج، وهو كل بناء مرتفع وظاهر للناظرين.

ويضيف: أن للمفسرين آراء كثيرة في تفسير كلمة البروج، إلا أننا نرجح أنها بروج السماء، فهي بروج في السماء على الاستعارة.

ولقد نزلت سورة البروج ومسا بها من عبر وعظات لتثبيت المسلمين المستضعفين الأوائل وتعينهم على أذى المشركين لهم فى مكة، وتذكرهـم بما حدث لمن سبقهم فى الإيمان من الأذى والتعذيب على يد المشركين السابقين. (١)

وكما ذكرنا من قبل كان للعلماء آراء كثيرة في كلمة البروج خاصة الذين ربطوا بينها وبين ما في السماء فوقنا، ومن هؤلاء العلماء الدكتور محمد جمال الدين الفندى، الذي تحدث عن البروج في كتابه المهم: «الله والكون».. وعا أشار إليه في هذا السياق قوله: البروج: حزام من مجموعات النجوم تزين السماء وتأخذ أشكالا ثابتة المعالم لا تتغير بالنسبة لبعضها البعض نظراً لبعدها الهائل هنا، وتمر الأرض أمام هذا الحزام وتكمله مرة كل عام، كما تقع دائرة البروج في مستوى فلك الأرض وهي تسبح من حول الشمس، وقد قسمت إلى الني عشر قسماً ومقدار كل قسم منها ٣٠ درجة تقع فيها البروج.

ففي ٢١ مارس الذي يمثل فلكيًا ابتداء الربيع، تكون الشمس في أول نقطة ببرج

 <sup>(</sup>١) فتح العليم في تفسير القرآن الكريم وبيان أوجه الإعجاز العلمى فيه الجزء الشلاتون جزء عم د.أحمد شوقي إبراهيم . مصدر سابق.

الحمل، وعلى ذلك يقال إن الشمس سوف تدخل برج الحمل، وبعد مضى شهر تدخل الشمس برج الثور وهكذا.

ويضيف الدكتـور الفندى: والبروج التى تحتوى على نجوم من القدر الأول هى : الثور - التوأمان - الأسد - العذراء - العقرب .

ونجوم التوأمان الرئيسة هى: رأس التوأم المؤخر ورأس التوأم المقدم، وهما متقاربان فى درجة اللمعان ولكن رأس التوأم المؤخر يقع ناحية الجنوب وهو من القدر الأول. (١)

وبخلاف ذلك وحين نعاود الحديث عن تلك البروج الموجودة فوق سطح الأرض سوف نلاحظ ارتباط الحديث عنها في كتاب الله.. بمعظم القرى الظالمة وكسار الكافرين من الحاكم وغيرهم من الذين ظنوا أن حصونهم مانعة لهم من عذاب الله تعالى، إثر ما ارتكبته أيديهم من مظالم، ليس فقط ضد عباد الله الصالحين ، بل وضد إرادة رب العالمين لسلوكهم المعيب ضد إرادة رب العالمين وعدم إيمانهم بواحدانيته، عما استوجب عذابهم سواء وهم بداخل بروجهم أو حصونهم المنبعة أو بتدمير تلك الحصون وتخريبها. حتى بانت أثر بعد عين

#### \* حاضرة البحر.. قرية الحيتان:

رغم أن كتاب الله العظيم قد تحدث بالتفصيل عن بنى إسرائيل سواء من قبل ظهور نبى الله موسى أو من بعده، وحتى انتقالهم إلى الأرض المقدسة، إلا أن هناك سور وآيات أخرى في كتاب الله قد تعقبت أفعال بعض هؤلاء القوم الذين عنوا عن عبادة ربهم، ومن بين هؤلاء، القوم الذين كانت قريتهم حاضرة البحر.

ولقد أخذ الله تعالى عليهم عهداً بأن يتفرغوا لعبادته تعالى خاصة في يوم السبت، ومن أجل ذلك حرم عليهم الصيد في ذلك اليوم اختباراً لهم، والله أعلم بما في صدورهم.

<sup>(</sup>١) الله والكون - د. محمد جمال الدين الفندى.

وكما يقول الإمام الدكتور محمد سيد طنطاوى فقد أرسل الله إليهم الحيتان في يوم السبت دون غيره فكانت تشراءى لهم على السباحل في ذلك اليوم، قريبة الاصطياد، من دون غيره من أيام الأسبوع!!.

إنها قصة عجيبة لقوم لم يصمدوا لاختبار رب العالمين الذى أمرهم بألا يصطادوا في يوم سبتهم وأن يتفرغوا فيه فقط لعبادة الله الكريم.

وحين نعود للحديث عن حاضرة البحر.. تلك القرية التى نسميها فى أيامنا هذه بقرية الصيد أو قرية الصيادين، وجهور المفسرين قد توصلوا إلى أن هذه القرية هى قربة أيلة والتى تقع بين مدين والطور، وقيل أيضاً هى قرية طبرية وقيل هى مدين.

ولقد أشار الله تعالي إلى هذه القرية في قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿وَاسْتُلُهُمْ عِنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ حَاضَرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لا يَسْبُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلكَ نَلْوُهُم بِمَا كَانُوا يَفْسَقُونَ﴾ (الآية ٦٦٣) .

كما ذكر بعض المفسرين أن هذه القرية ربما كانت ميناء صغيراً على البحر المتوسط أو البحر الأحمر لارتباط هذين البحرين بما أشار إليه القرآن الكريم من أنها حينان.

وهؤلاء القوم كما أكد ذلك الدكتور محمد سيد طنطاوى قد أرادوا أن يحتالوا على رب العالمين حين سال لعاب شهواتهم ومطامعهم، ولذلك فكروا في حيلة لاصطياد تلك الحيتان خاصة في ذلك اليوم الذي أمرهم رب العزة عن التوقف فيه عن الصيد - فقالوا: لا مانع من أن نحفر إلى جانب البحر الذي يعيشون بجواره والذي يزخر بالأسماك من كل الأنواع أحواضاً تنساب إليها المياه و معها الأسماك، ثم نترك هذه الأسماك محبوسة في الأحواض في يوم السبت ثم نصطادها يوم غير السبت!!. وبذلك يجمعون بين احترام ما عُهد إليهم من رب العالمين وبين ما تشتهيه النسهم من الحصول على هذه الحينان!!.

ولقد نصحهم الناصحون بأن عملهم هذا يعد احتيالاً على الله وعلى محارم الله وأن حبس هذه الحيتان في الأحواض هو صيد تساويها في المعنى، وذلك يعد فسوقاً واحتيالاً وخروجاً على عهد الله والذى قطعوه على أنفسهم، وكان جزاه هذا الاحتيال من جانبهم أن انتقم الله منهم ومسخهم قردة كى يكونوا عبرة لغيرهم من الاقوام.

وروى الإمام القرطبى فى تفسير هذه الآبة: بأن هذه القصة قد وقعت زمن داود عليه السلام وأن إبليس أوحى إليهم بذلك فقال لهم: إنما نهيتكم عن أخذها يوم السبت فاتخذوا الحيتان، فكانوا يسوقون الحيتان إليها يوم السبت فتبقى فيها فلا يمكنها الخروج فيأخذونها يوم الأحد!!. وهو نفس التفسير الذي أشار إليه من قبل الدكتور محمد سيد طنطاوى: ثم أضاف القرطبى فى تفسيره لمعنى حاضرة البحر فقال: إنها قريبة منه ومشرفة على شاطه!

هذا المعنى يؤيد لما ذهبنا إليه من قبل من أنها كانت قرية صيد أو ميناه صغير يؤدى نفس الفرض.

#### \*\* الصرح .. بين فرحون وسليمان :

جاء فى القرآن الكريم حديث طيب عن الصرح بمعنين وفى موقعين مختلفين، الأول جاء فى قصة سليمان عليه السلام وتلك المرأة التى أحضرها بعرشها من اليمن. والثانى جاء فى قصة فرعون وموسى عليه السلام.

وفى كل من هذين الموضعين أدت كلمة الصرح كمكان مشهور فى كتاب الله أيضًا معنين مختلفين .. في قصة فرعون وموسى عليه السلام .. حيث قال الله تمالى: ﴿فَاجُعُل لِي صَرْحًا﴾ الآية (٣٨) فى سورة القصص وباللفظ فى سورة خافر الآية (٣٦) وهى هنا تعنى البناء المرتفع جداً أو كما ذكر معجم ألفاظ القرآن الكريم بأنها تعنى القصر العالى.

أما فى قصة سليمان عليه السلام فقد ذكرها الله تعالى فى موضعين أيضاً وفى آية واحدة فى سورة النمل حيث قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرِّدٌ ﴾ وفى قوله تعالى: ﴿ قِبَلَ لَهَا ادْحُلَى الصّرْحَ ﴾ (الآية ٤٤).

ونبدأ بحديث الصرح في قصة سليمان عليه السلام وفق الترتيب الزمني الذي وضعه رب العالمين وما جاء في قصص الأنبياء بشأنه.

هذا الصرح الذى أشير إليه حين جاءت ملكة سبأ إلى علكة سليمان بعدما أحضرها إليه ذلك الذى كان عنده علم من الكتاب والذى أصده الله تعالى بهذا العلم.

وتقول تفاصيل هذه القصة أن سليمان عليه السلام قال لجنوده بعد أن استقر عنده عرض بلقيس، غيروا لهدذه الملكة عرشها كأن تجعلوا مؤخرته فى مقدمته وأعلاه إلى أسفله، وبالفسعل نفذوا ما أراد سليمان عليه السلام. ولما حيضرت أمامه أمرها بأن تدخل إلى الصرح وهو ذلك القصر الذى أعده سليمان عليه السلام كى تنزل به .

ويقول العديد من المفسرين أن الصرح كمكان مشهور في كتاب الله يطلق كذلك على كل بناء مرتفع، أما صرح هذه الملكة فقد بناه سليمان عليه السلام وجعل بلاطه من زجاج نقى صاف كالبللور، حيث يرى الناظر ما يجرى تحته من ماء، لذلك أخبرنا القرآن الكريم بأن هذه الملكة حين دخلت هذا الصرح كشفت عن ساقبها ظنا منها أن ملابسها يمكن أن تبتل من الماء الذي كان يوجد تحت هذا الصرح، وقد صحح لها سليمان عليه السلام حقيقة هذا الصرح بقوله: ﴿ إِنَّهُ صَرَحٌ مُمْرُدٌ ﴾ بمنى أملس وناعم.

إذن هذا الصرح الذى بناه سليسمان عليه السلام والذى شارك فيه جنوده من الجن و الإنس .. كان بالفعل وكمسا أكدت ذلك كل قصص الانبياء قصراً مشيداً أقيم فى فخامة غير مسبوقة حيث احتوى على الزجاج الأملس والبلاط النقى المضىء.

والإمام السنيسابورى فيما رواه يؤكد أن الشياطين الذين سسخرهم رب العسالمين لسليمان عليه السلام هم الذين بنوا هذا الصرح، وهو قصر من زجاج كأنه الماء بياضاً . كما أجروا من تحته الماء وألقوا فيه السمك.

ولو أردنا تحديد مكان هذا الصرح أو هذا القصر كان لا بد لنا أن نتذكر ونؤكد أنه كان ضمن عملكة سليمان عليه السلام والتي أقامها في أرض الشام. أما فيما يخص صرح فرعون والذى طلب من جنوده ورئيس كهنته هامان إقامته فواضع من سياق القصة أن هذا الفرعون قد طلب إقامة مكان مرتفع وشاهل حتى يستخدمه فى بلوغ الأسباب التى تحدث عنها موسى عليه السلام. أو لكى يطلع على إله موسى كما ذكر ذلك القرآن الكريم!!.

وهذا ما أكده الدكتور رشدى البدراوى حين قال: إن فرعون ادعى أنه إله، وإمعاناً فى تكذيب موسى والاستهزاء به طلب من وزيره أن يبنى له برجاً عـالياً من الطوب المحروق الآجر ليصعد عليه فى السماء كى يرى إله موسى!!.

ويضيف: أن كل الأماكن حتى عصر هذا الفرعون كانت كلها تقام من الطوب اللبن أو الحجارة، وذلك لا توجد آثار قد بنيبت بالطوب الأحمر قبل عصر رمسيس.

ويعتبر العديد من المؤرخين أن رمسيس أو فرعون موسى هو أول من استخدم الطوب الأحمر في البناء المرتفع، وهناك بعض المفسرين الذين قالوا إن هذا الصرح لم يتم بناؤه من أصله، وقيل كذلك أن وزيره هامان هو الذي بني له هذا البرج المرتفع والذي صعد فوقه ثم نزل يقول للناس: \*أنه لم يجد إله موسى الذي يتقول به إذن فهو من الكاذبين»!!

وروى عن السدى: أنه لما بنى هذا الصرح ارتقى فرعون فوقه وأمر بنشابة فرمى بها نحو السماء، فرد إليه وهو مفرج دماً، فقال: قتلت إله موسى!!!!

#### \*\* مين القطر: بداية عصر التعدين:

هناك العديد من المؤرخين ومن المفسرين الذين يعتبرون الحديث عن عين القطر والتي جاء ذكرها في كتاب الله في قصة سليمان عليه السلام، إنما كانت تعنى بداية عصر التعدين بعدما أنزل الله الحديد من السماء..

وعين القطر وفق معظم التفسيرات تعنى منجم النحاس الذى خلقه رب العالمين لهذا النبى الكريم، وذلك بعد أن علم رب العالمين أبيه داود عليه السلام صناعة الدروع، وبالنالى تعلمها سليمان عليه السلام هو الآخر.

وإرشاد سليمان عليه السلام إلى عين أو منجم القطر أو النحاس إنما كان من نعمة الله على هذا النبى الكريم إضافة إلى ما أنعم الله عليه من نعم كشيرة ذكرها أيضاً القرآن الكريم وذلك في سورة سبأ وفي قوله تعالى: ﴿لَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوهُما شَهْرٌ وَرَاحُها شَهْرٌ وَأَسُلُنَا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ وَمِنَ الْجِنِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ... ﴾ الآية ورواحها شهر وأسلنا له عَيْنَ القَطْرِ ومِن الْجِنِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ... ﴾ الآية (١٢) في سورة سبأ.

ليس هذا فقط بل أن الله تعالى قد ألان لهذا النبى الكريم الحديد بحيث أصبح على حد قول الدكتور محمد سيد طنطاوى مع صلابته وقوته كالعجين في يده، يشكله كيف يشاء، ومن غير أن يدخله في نار أو يطرقه بمطرقة.

والسؤال الذي يضرض نفسه في هذا السبياق هو: لماذا أسال الله تعسالي لهذا النبي عين القطر أو منجم النحاس وكذلك ألان له الحديد؟!

إن هناك العديد من المفسرين الذين حاولوا الإجابة على هذا السؤال المهم، فقالوا إن الله تعالى علم بأن هذا النبى الكريم كان في حاجة إلى منشآت كثيرة شيدها في أورشليم وغيرها من المدن، وكذلك ما كان من أمر أسطوله واحتياجه الشديد لهذا النوع من التعدين.

ويؤكد الدكتور رشدى البدراوى أن هذه الإنشاءات كانت قريبة من بلدة «مصيون جابر» فى الطرف الشمالى لخليج العقبة وهى التي تم فيها اكتشاف كل من النحاس والحديد، كما يُعتقد أنها كانت مكان تل الخليفة الموجود على بعد ٥٠٠ قدم من ساحل البحر الأحمر غرب ميناء إيلات الإسرائيلي.

ويضيف: أن ما يؤكد ذلك أن بعثين أمريكيتين قامنا باكتشافات في هذه المنطقة وأثبتا أن الصخور في هذه المنطقة غنية بالحديد والنحاس، بل وفي كل مكان على طول وادى صربة، وهناك وجدوا عمرات محفورة في الصخر من كل ما تبقى من مناجم مهجورة.

كما عشروا على قوالب طوب هي بقايا حوائط مباني هذه المدينة القديمة، وقد

أعتبرا أن هذه البقايا ترجع إلى ألف عام ق.م فى الوقت الذى كان فيه سليمان يحكم إسرائيل، كما أكدت هذه الاكتشافات وجود قوالب لصب النحاس المنصهر، كما وجدوا بناء ثبت أنه كان بمثابة الفرن الرئيسى لصهر النحاس، ولا يزال هذا المعدن المهم يلعب دوراً كبيراً فى حياتنا الاقتصادية والصناعية، حيث اصبح يدخل فى صناعات كثيرة ثقيلة وخفيفة.

## \*\* المحاريب .. وزكريا ومريم عليهم السلام:

كما نعرف لغويا فإن المحاريب مفردها محراب، وقد جاء ذكر هذه المحاريب أو المحراب في العديد من سور القرآن الكريم وآياته الشريفة. كما أوضحت لنا هذه السور مدى ارتباط هذه المحاريب بالعديد من أنبياء الله. وكذلك بدين الإسلام. وكان من أوائل الأنبياء الذين ارتبطوا بالمحاريب أو المحراب هو سليمان عليه السلام. وفق ما جاء في كتاب الله العزيز وذلك في قوله تعالى: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مُحَارِيبَ وَتَمَائِيلَ وَجَفَانَ كَالْجُوابِ وَقُدُورِ رَاسياتٍ ﴾ الآية (١٣) في سورة سبأ.

وفى هذه الآية نعرف أن الله تعالى قد سخر الجان لهذا النبى الكريم من أجل أن يصنعوا له هذه المحاريب الستى قيل إنها تعنى الأثاث اللازم لبيته.. وقال آخرون: إنما المقصود هو أماكن العبادة فى أيام سليمان عليه السلام.

ويحدثنا الشيخ الإمام الدكتور محمد سيد طنطاوى عما جاء فى هذه الآية بشأن المحاريب فيقول: إن معناها هو كل مكان مرتفع. كما يطلق كذلك على المكان الذى يقف فيه الإمام فى المسجد، وأيضاً على الغرفة التى يصعد إليها. وهنا لا بد من الإشارة إلى ارتباط المحراب بالدين الإسلامى وما هو موجود حالياً داخل مساجدنا حيث يرى المؤرخون بأن المحراب قد استحدث فى المساجد، وبالتالى لم يكن موجوداً من قبل كدليل على القبلة.

وهناك من يرى من الفقهاء أنهم كرهوا الوقوف داخل المحراب وبالتالى نرى الأئمة يتأخرون عنه بأقدام قليلة. كذلك ارتبط المحراب بقصة زكريا عليه السلام والسيدة العذراء مريم والذى جاء بشأنه كلمات في كتاب الله .. وفي قوله تعالى:

﴿كُلُمَا دَخُلُ عَلَيْهَا زَكِرِيّا الْمَحْرَابُ وَجَدَ عِندُهَا رِزْقًا﴾ الآية (٣٧) في سيورة آل عمران. وفي قوله تعالى: ﴿فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمَهُ مِنَ الْمُحْرَابِ فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكُرَةً وَعَشِيًا﴾ الآية (١١) في سورة مريم.

ويؤكد العديد من المفسرين أن المقصود بكلمة المحراب كأحد أماكن العبادة قد جاء في قصة زكريا عليه السلام ومريم أم المسيح عليه السلام.. بدليل قوله تعالى: ﴿ كُلُما وَ فَل عَلَيها فَ فَائم يصلى في المحراب ﴾ وقوله تعالى أيضاً: ﴿ كُلُما وَ فَل عَلَيها زَكُمًا الْمحراب ﴾.

إذن لقد أخبرنا الله تعالى بأن هناك ارتباطاً كبيراً بين ذلك المكان المذى كان يعبد فيه زكريا ومريم ربهما وبين المحراب. باعتباره ذلك المكان الطاهر الذى اختاره من أجل هذه الغياية الشريفة. ويبدو كذلك أننا في الإسلام قد نقلنا المحراب كمكان عبادة من زكريا عليه السلام .. بدليل أننا قد وضعناه في المساجد وأصبح كذلك علماً على انجاه القبلة.

وبخلاف ما جاء بشأن المحراب أو المحاريب في كل من قصة سليمان عليه السلام وزكريا ومريم.. هناك أيضاً ووفق ما أخبرنا به الله تعالى ارتباط ذلك المحراب بقصة داود عليه السلام. وإن جاء معناها في هذه القصة الجديدة مخالفا لما سبق. إذ يقول المؤرخون والمفسرون أن المحراب في قصة داود معناه القصر العالى الذي له أسوار عالية. بدليل قوله تعالى: ﴿إذ تسوروا المحراب؛ بمعنى أنهم حاولوا دخول القصر عن طريق أسواره وليس أبوابه.

وفى تفسير الإمام الألوسى قال عن أصل المحراب وتسوره فى قصة داود عليه السلام منقولاً عن ابن عبّاس: أن داود جزأ زمانه أربع أجزاء، يوماً للعبادة ويوماً للقضاء ويوماً للاثنت خال بخاصة نفسه ويوماً لجمع بنى إسرائيل يعظهم ويعلمهم أمور دينهم.

وكان اليوم المقتصود بآية المحراب هو يوم عبادته، وفيه يحتجب عن الناس وينبه على حرس قصره ألا يدخلوا عليه أحداً. وكان أن أرسل الله تعالى مسلكين على هيئة بشر، ولما رأوا أن الحرس قسد يمنعونهم من الدخول تسوروا المحراب، وعلوا السور ونزلوا إلى المكان السذى خصسصه داود عليه السسلام فى بيئه للسعبادة، وفوجئ داود بسوجودهم ففرع منهم وخاف إذ هو يوم العبادة ولا يتوقع رؤية أحد من الشعب.

ولعله ظن أنهم قد اقتحموا بيته كى يقبتلوه، عندئذ طمأنوه وطلبوا التدخل كى يحكم فيما جاءوا من أجله بشأن النعاج، وبعد أن قال داود رأيه اختفى الرجلين فجأة من أسامه وأدرك أن الرجلين فى الحقيقة ما هما إلا ملكين أرسلهما رب العالمين ليعلماه درساً فى أصول الحكم.

ولقد اعتبر كثير من المفكرين أن هذه القصة التي جساءت في كتاب انه والتي ذكر بها المحراب كسانت امتحاناً من رب العالمين لنبسيه داود لأنه تمنى على انه أن يكون في منزلة آبائه إبراهسيم وإسحساق ويعسقسوب، كمسا سسأل ربه أن يمتسحنه بمثل الذي كسان يمتحنهم به من الفضل ويعطيه مثلما أعطاهم. (١)

#### \*\* الكنوز .. التي يصعب حمل مفاتيحها:

هناك من الأماكن المشهورة التى ذكرها الله تعالى فى كتابه العزيز والتى تحمل إلينا المئات من المعانى والعبر والعظات، ذلك لارتباطها بشسخصيات تستحق التوقف عند تاريخها طويلاً. ولعل من أشهرها ما ارتبط بالخزائن والكنوز على مدى تاريخ البشرية كله وصاحبها قارون الذى كان من قوم موسى ثم بغى عليهم.

ولقد اجتهد الكثير من المفسرين ومن المؤرخين من أجل تحديد شخصية قارون للتوقف على المزيد من ملامع حياته وقالوا في ذلك: إن قارون المشار إليه في هذه الآيات إنما هو نفسه الصهار، عم موسى.

واختلاف الاسم يعود إلى اختلاف اللغة، ويقدم لنا الدكتور رشدى البدراوى دلائل على هذا التوحد في هذه التسمية فيقول: إن يصهار هم موسى هو نفسه قارون بدليل أن قاموس الكتباب المقدس قال إن يصهار اسم عبرى معناه يضىء أو يشرق، وجاء في تفسير القرطي: أن قارون كانت كنيته المنور لوضاءته وجماله.

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء للثعالبي - مصدر سابق.

إضافة إلى ذلك فإن الجذر العبرى «قرن» معناه أنار أو أضاء وأشع، واشتقاقاً منه قارون بمعنى الأنور أو المنور، هذا الاستخراج تحدث عنه بالتفصيل رءوف أبو سعدة في كتابه «من إعجاز القرآن».

ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الكنوز وضخامتها في قوله تعالى: ﴿وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْفُصِةَ أُولِي الْقُوْقَ لَا الآية (٧٦) في سورة القصص، وهذا دليل عظيم على ضخامة هذه الكنوز التي حفرها في الأرض أو التي أقامها داخل جدران بيته. وفيها وضع كل ما كان يملك من أموال وذهب وفضه.

وهناك أيضاً من المؤرخين الذيب توسعوا في حديشهم عن حياة قارون من أجل التوصل لمصدر تضخم هذه الكنوز وكثرة أمواله، فقالوا إن قارون كان أحد شيوخ بنى اسرائيل وكان موالياً لفرعون فجعله رئيس سخرتهم، ولعله كان يقتطع لنفسه جزءاً من أجورهم كما كان يفعل الخولى من اقتطاع جزء من أجر العمال الذين يعملون في عزبة الباشا أيام حكم أسرة محمد على.

وأضافوا: أن ثروة قارون قد زادت وأراد أن يبنى لنفسه قصراً، ورفض فرعون أن يقيم هذا القصر بجوار قصوره، كما رفض قارون أن يكون هذا القصر بأرض جاسان. حيث كان يسكن بنى إسرائيل. من أجل ذلك أقطعه فرعون أرضاً فى الفيوم فبنى على شاطئ بحيرتها هذا القصر الضخم وبداخله هذه الكنوز العظيمة. وظل يتعاون مع فرعون ضد أهله من قوم بنى إسرائيل الذين أخذوا يحسدونه على ما هو فيه من هذا الثراء الفاحش.

ولقد أكد لهم أن هذه الكنوز إنما أوتيت على علم عنده..!!

ولقد عرف موسى بما صار إليه أمر قارون فأرسل بعضًا من شيوخ بنى اسرائيل ومن عقلائهم من أجل أن ينصحوه بألا يفرح بالدنيا وينسى الآخرة. كما طالبوه بأن يحسن كما أحسن الله إليه ولكن بلا فائدة ، وكان جزاؤه أن خسف الله به وبداره الأرض بما كان فيها من كنوز.

ويقال إن هذه الكنوز موجودة أسفل بحيرة قارون التى أخذت اسمها من قسته حيث كان يسكن إلى جوارها، ولم يغن عنه ماله ولا خدمه ولا حشمه على حد قول الدكتور رشدى البدارى ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذابه، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله.

## \*\* الخزائن .. أشكالها وتاريخها:

قلنا من قبل إن الكنوز التى جمعها قارون وغيره من كبار الكفار على مدى التاريخ كان مكانها الخزائن. والخزائن وما جاء بشأنها فى كتاب الله تحمل أكثر من معنى.. منه ما ارتبط بالله تعالى ذاته، ومنها وما ارتبط بالسموات والأرض. وقد فسر لنا كتاب الله معنى كل من هذه الكلمات فى مواضعها وفق ما جاءت فى الآبات والسور.

إذن لدينا خزائن الأرض وخزائن الله ثم خزائن السموات والأرض، أما خزائن الله فمعناها وفق ما أورده معجم ألفاظ القرآن الكريم: مقدوراته التى استأثر بها وبعلمها من دون خلقه ومن شئونهم أيضاً، وجاءت هذه الكلمة كمكان مشهور فى كتاب الله فى قوله تمالى: ﴿قُلُ لا أَقُولُ لَكُمْ عندي خَزَائنُ الله وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ﴾ الآية (٥٠) فى سورة الأنعام وباللفظ فى سور هود الآية (٣٠)، وبذلك فيان الحديث عن الخزائن كمكان مشهور فى كتاب الله .. لا يشمل هذه الآية.. من منطلق أن خزائن الله يعلمها رب العالمين وحده .

وأما فيما يخص خزائن الأرض: فمعناها الأماكن الصالحة لتخزين الأموال بأنواعها من ذهب وفضة وأوراق.

وبطبيعة الحال فإن مثل هذه الخزائن لها مواصفات خاصة تساهم في تحقيق الأمان لما هو موجود بداخلها، وخزائن الأرض جاء ذكرها أيضاً في سورة يوسف وفي قوله تعالى: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِن الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ الآية (٥٥)، ومعناها أن يوسف عليه السلام قد طلب من حاكم مصرى الذي بعث إليه ليفسر له

أحلامه أن يكون هو المهيمن على مقدرات مصر بما فيها من خزائن المحبوب وغيرها من أجل إنقاذها وما حولها من بلاد أخرى من شبح المجاعة التي تنبأ بها هذا الحاكم.

وربما كمان المقصود في هذه الآية خزائن أو مخازن، الغلال والتي أشار إليهما يوسف عليه السلام، هذه المخازن أو الخزائن كمانت موجودة في أكثر من مكان في مصر في ذلك الوقت.

وبخلاف ذلك هناك المقصد الثالث من لفظ خزائن كمكان مشهور في كتاب الله وهو خزائن السموات والأرض، وذلك في قوله تعالى: ﴿وقه خزائن السموات والأرض﴾.

وهناك بخلاف هذه المعانى الثلاثة معنى رابع لكلمة خزائن وهى خزائن رحمة الله. والتي ذكرها لنا رب العالمين في كتابه العزيز وفي قوله تعالى: ﴿ قُلْ لَوْ أَنشُمْ تَمْلُكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَة رَبّي إِذَا لأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةَ الإنفَاقِ ﴾ الآية (١٠٠) في سيورة الإسراء واللفظ في الآية (٩٠) في سورة صورة الطور.

ومعنى هذه الآية واضح لكل ذى عقل يفكر .. حيث يؤكد لنا رب العالمين أن بعض الناس لو كانوا علكون خزائن رزق الله وسائر نعمه لخافوا من الإنفاق، ولكنهم لا يملكونها أبداً. وهى دعوة لكل الناس من أجل الإنفاق في الحلال من دون الخشية من الإقلال أو الفقر!.

#### \*\* ذات العماد .. التي أهلكها ربنا:

ومن الأماكن أيضاً والتي ترتبط بقصص القرآن الكريم ما أشسار إليه رب العالمين في قوله تعالى: ﴿ أَلُمْ تُرَكِيفُ فَعَلَ رَبُكَ بِعَادُ (٢) إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٣) الّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ ﴾ الآيات ٨٠٧،٦ في سورة الفجر.

وحندما نـقرأ هذه الآيات التى ارتبطت بذلك المكان المشـهور وهو ذات العـماد .. سوف نلاحظ أن الله تعالى قد حدثنا عنها مرتبطة بشـخصيتين مهمتين فى التاريخ ألا وهما إرم وعاد . ويقول عن ذلك المؤرخون والمفسرون أن عاداً المقصود في هذه الآية هو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح، وقد اختار الله تعالى اسم عاد لكى يكون اسم علم على القرية التي كانوا يقيمون بها والتي أقاموا بها أيضاً ذات العماد.

أما الشخص الثانى فهو إرم بن سام بن نوح عليه السلام، وربما أيضاً كانت القرية التى كان يقيم بها بعض من قوم عاد اسمها إرم وبالتالى ارتبطت بتلك المبانى الشاهقة التى وصفها الله تعالى في كتابه العزيز بأنها ذات العماد.

ويقول الدكتور أحمد شوقى إبراهيم أن بعض المفسرين قالوا: إن عاد إرم كانوا قوم من العماليق ذو قوة فى الجسم وبسطة فى الطول، كما كانوا يبنون مساكنهم على عُمد، وقالوا أيضاً إن تلك العمائر المقامة على عُمد فى عهد إرم، كانت فى الإسكندرية، وقال آخرون كانت فى دمشق، بينما يؤكد الدكتور أحمد شوقى إبراهيم أنها كانت بالأحقاف، استناداً على ما جاء فى كتاب الله فى قوله تعالى: ﴿واذكر أَخا عاد إذ أنذر قوم بالاحقاف﴾.

هذه الأحقاف موقعها بالجزيرة العربية خاصة في جنوبها ما بين عدن وعمان وهو ما يعرف حالياً بحضرموت، وهي أرض رمال، والأحقاف في اللغة هي رمال مرتفعة عن الأرض، لذلك كانت هناك مدينة إرم التي كانت أبنيتها على عُمد. وهناك من يقول إنهم كانوا أول قوم يبنون أبنيتهم بهذا الشكل، ويؤكد الدكتور أحمد شوقي كذلك إن المقصود في هذه الآية هم عاد الأولى والمسماة بعاد إرم وهم من العرب العاربة أو البادبة. (١)

ولقد شغـلت الأرم ذات العماد أذهان العديد من المفكرين فى المـاضى والحاضر، ولذلك نجـد أن هناك العديد من الآراء التى حاولت المسـاهمة فـيمـا قيل بشــأن هذا المكان.

ومما قالوه في هذا السياق: أن إرم ذات العماد هي مدينة بناها شداد بن عاد أحد

<sup>(</sup>١) د. أحمد شوقي إبراهيم - مصدر سابق.

زعمـائهم، وزعمـوا أنه بناها فى صحـراء علن فى ٣٠٠ عام، وفى رواية أخرى فى ٥٠٠ عام، وأن عـمره كـان ٩٠٠عام كمـا أنه بنى هذه المدينة بالذهب والفـضة وزين حيطانها باللر والياقوت!.

ويعلل الدكتور محمد بيومى مهران تعدد هذه الروايات وجنوحها للخيال بأن هؤلاء الرواة قد رأوا ضخامة آثار الفراعنة فى مصر ومبانى الآشورين والبابلين، ومن ثم رغبوا فى أن تكون مدينة عاد أكثر ضخامة من هذه الآثار، فكان الخيال الذى ينزل بكتاباتهم إلى مبالغات الأساطير.

ويؤكد الدكتور رشدى البدراوى أن قوم عـاد كانوا قوم غلظة وقسـوة وجبروت وفق تصوير القرآن الكريم لهم.



القصور والحصون والخيام والحجرات



# الفهل الخامس

## القصور والحصون والخيام والحجرات

عظيم جداً هذا القرآن الكريم الذى أنزله رب العالمين.. وفيه من أمور وقضايا الحاضر والماضى والمستقبل، ما نراه وما لا نراه . وعظيم أيضاً هذا الكتاب الكريم الذى حدثنا عبر أياته وسوره عن أماكن كثيرة أرتبطت ليس فقط بالأنبياء والرسل وأصحاب القصص والبلاد والمدن والرسالات وما جاء بشانها وأصحابها وأنباعها من حكم وتعاليم ومواعظ ونتائج ما بين محسن ومسى، وما بين كافر ومؤمن، بل وشملت هذه الأماكن التى جاء ذكرها فى القرآن الكريم أيضاً ما ارتبط بحياة الإنسان فوق الأرض التى نعيش عليها منذ أن خلق الله آدم عليه السلام وإلى يوم أن تقوم الساعة.

هذه الأماكن لم تُذكر وحدها، بل جاءت في سياق الآيات والسور القرآنية وما تناولته من قبضايا وتعاليم ونصائح وقيم ومبادئ، أوردها مولانا الكريم رب العزة سبحانه. هدفها سعادة الإنسان الذي ما أن استقام على الصراط المستقيم وفق ما جاء بالقرآن الكريم بضرورة الإيمان بالله وباليوم الأخر وبالقدر خيره وشره وبالملائكة والرسل والأنبياء سوف يعيش بالفعل حياة سعيدة وهانئة، بل وينتقل إلى حياة أخرى أكثر سعادة وأمنا في الدار الأخرة.

وفى هذا السياق واستكمالاً لمشوارنا مع الأماكن المشهورة والتى جاء ذكرها في كتساب الله الكريم، نسوق أشسهر الأمساكن التى ارتبطت بحياة الإنسسان فوق الأرض وتنقلاته ومعيشته ووسائل حمايته واستمراره فى الحياة.

ولدينا في هذا الاطار أكثر من عشرة أماكن سوف نسوق حديثاً مفصلاً عنها وفق المنهج السابق والذى اعتـمدناه سوياً، والقائم على بيـان الآية أو الآيات التى جاء بها هذا المكان أو ذاك..ثم التعرف على مـعناه ومغزاه، وأهميته بالنسـبة بالإنسان المرتبط

٠.

ولسوف يمر علينا في هذا السياق الإشارة إلى بعض الأماكن التي تأخذ صفة العموم والتي لا ترال تتردد بيننا لفظاً ومعنى، كهما سوف يمر علينا أبضاً حديث خاص ببعض الأماكن المتميزة والتي اقتصرت على زمن أو مجتمع دون غيره، وهي التي بطبيعة الحال تختلف من مجتمع الحضر عن مجتمع البدو أو أهل الصحراء.

وربما تكون هذه الأماكن بيننا الآن ولكنه نظراً لاختلاف الأزمنة وكذلك اللغة في بعض الأحوال لا نشعر بها أو تستوقفنا.

وعلى أية حال فلن نفصع عن هذه أو تلك إلا في حينه وذلك لضمان سلامة المتابعة من خلال ما سوف نفسره عن أكثر من عشرة أماكن ارتبطت بحياة الإنسان ومعيشته وحمايته وراحته ونومه، ورزقه وعمله، فتعالوا نتابع سويًا بقية هذا الحديث وبالتفصيل المطلوب.

## \*\* الحيام .. أولى أماكن الإقامة:

وفقا لتسلسل تاريخ حياة البشر فوق سطح الأرض .. ووفقاً لما أخبرنا به ربنا سبحانه وتعالى وكذلك المؤرخون والمفسرون. نجد أن الخيام كانت من أولى الأماكن التى ارتبطت بحياة الإنسان ومعيشته وإقامته فوق هذه الأرض من بعد خروج آدم عليه السلام من الجنة وهبوطه إليها، وإن كانت البداية الأولى وكسما نعرف قد ارتبطت أكثر بالمغارات والكهوف، حتى عرف الإنسان كيف يصنع وكيف يخترع، وبالتالى جاء زمن استخدم فيه بنو البشر الخيام التى كانوا يصنعونها من الصوف والوير والقماش وأوراق الشجر كأماكن يقيمون بها لتحميهم من البرد ومن حرارة الشمس.

والعجبب، بل والمثير للدهشة أنه ورغم مرور آلاف السنين، بل إن شئت قل الملايين من السنين على نزول أبو البشر إلى الأرض..، ورغم ما فيه ذربته الآن من رفاهية وتقدم وحضارة، إلا أنه لا يزال هناك الملايين من هؤلاء البشر من الذين يستخدمون تلك الخيام وفي نفس الأغراض.

بل ومن العجيب أيضا أن هذه الخيام قد أصبحت وإلى البوم الملجأ والملاذ من البرد وحرارة الشمس والأخطار حتى في المجتمعات الراقية.. خاصة وقت حدوث الأزمات كالزلازل والحرائق، وربما ستظل كذلك إلى أزمنة أخرى قادمة لا يعلم مداها إلا الله الذي خلق الإنسان وما يفعل.

وإذا ما تركنا هذا الكلام المرسل لندخل سوياً إلى مكان هادئ نفتح فيه كتاب الله وقرآنه العظيم كى نبحث عن الحنيام فوق أوراقه سوف نكتشف أن الله تعالى قد ذكر الحنيام فى هذا الكتاب الكريم مرة واحدة فى سورة الرحسمن وفى الآية (٧٢) وفى قوله تعالى: ﴿ وَوُرُ مُقْصُوراً لَا فَى الْحَيَامِ ﴾.

ومن دواعى العجب أن الله تعالى قـد ذكر الخيام مرتبطاً بالمكان الذى سوف تقيم فيه هؤلاء الحسناوات يـوم القيامة، وهى بلا شك نفس الخيام، التى كـانت فى مقدمة الأماكن التى استوعبت الإنسان، وأقام بداخلها قبل أن يعرف البناء ومواده وأصوله.

إذ من المعروف أنه وبعد ما نزل آدم من الجنة.. علمه الله تعالى أن ينسج بعض الاقتمشة وأن يذبح الحيوانات، ومن هذه المنسوجات البسيطة ومن جلود هذه الحيوانات تمكن الإنسان الأول من أن يجعلها بحق المادة الحيام التى استخدمت فى إنشاء الأماكن التى أقام بها بعد ما خرج من الكهوف، وكانت تلك هى الخيام، التى نراها كثيراً فى مساكن أهل الصحراء، وكذلك أيام الكوارث والحرائق والمصائب التى تصيب بعض الأقوام هنا أو هناك.

وخيام الجنة التي سوف يقيم بها هؤلاء الحور العين، تختلف بلا شك عن تلك الحيام البي يصنعها الإنسان، ولقد ذهب المفسرون مذاهب كثيرة في تحديد نوعية هذه الحيام، حتى تليق بتلك الحسناوات من الحور العين.. فيقول الإمام الطبرى في حديثه عن هؤلاء الحسناوات وعند تفسيره لهذه الآية: إن هؤلاء الحسان بيض محبوسات في البيوت على أزواجهن، فلا يردن غيرهن، وتلك من النعم التي أنعم الله بها على عباده يوم القيامة.

فى حين يرى بعض المفسرين الآخرين من أمشال ابن كشير أن الله تعالى سوف يخلق خياماً من لؤلؤ وياقوت كى يقيم بها حسناوات الجنة، بل وذكر أحمد بن محمود النسفى فى تفسيره للآية «الحور المقصورات فى الخيام»: أى مخدرات يقال امرأة قصيرة ومقصورة أى مخدرة فى خيام من الدر المجوف.

وما نود أن نشـير إليه نحن في هذا السـياق أن الحديث عن الحيـام بلا شك سوف يختلف طعمه ومعناه ووجوده مرتبطأ بالدنيا والآخر مرتبط بالآخرة والجنة.

ويبدو أن هؤلاء المفسرين قد حاولوا التمييز بين الخيام فى كل من الدنيا والتى يصنعها الإنسان وبين خيام الجنة والتى يخلقها الله تعالى خصيصاً لهؤلاء الحور العين، فقالوا إن خيام الجنة من الدر فى مقابل خيام الدنيا من القماش!!

وعلى أية حال.. فإننا قصدنا من وراء هذا الحديث بيان نوع من أنواع الأماكن المشهورة والتي جاء ذكرها في كتاب الله وارتبطت بمكان إقامة بنى البشر فوق الأرض، ثم تكريم هذا المكان واقامته في الجنة مع عدم علمنا بما سوف يكون عليه في جنات الله تعالى، لأن كل شيء سوف يتغير هناك بما لا نعلم نحن وما يدخل في علم الله تعالى.. ويكفيه شرفاً كمكان إقامة للإنسان أن جاء ذكره في كتاب الله تعالى.

## \*\* البيوت.. في كتاب الله العزيز:

وننتقل في حديثناً عن الأماكن المشهورة في حياة الإنسان إلى نوع آخر من هذه الأمكنة وذلك وفق تسلسل تطور الحياة فوق الأرض ووفق مشيئة الله تعالى الذي ألهم هذا الإنسان وبعد فترة زمنية طويلة عاشها متنقلاً بين الكهوف والأشجار والخيام، أن يعيش داخل بيوت يقيمها بنفسه ويستخدم في إقامتها ما توافر أمامه من مواد سواء حجرية أو طينية، ثم تطورت في عصرنا هذا إلى مواد أسمنية ورملية.

ونعرف جسميماً وكسما أنبأنا بذلك علمساء الآثار والتنقيب أن المبانى التى أقسام بها الإنسان قد شهسدت تطورات متعددة على مدى العصور الماضسية وحتى وصلت إلينا بشكلها الحالى سواء من حيث الارتفاع أو الاتساع أو الضيق.

ليس هذا فقط، بل وأخبرنا أساتذة هذا العلم ورواده أن المبانى التى أقام بها الإنسان قد اختلفت من عصر إلى عصر بـل ومن بيئة ومن مـجتمع إلى آخر.. وما زالت سمة الاختلاف هذه القائمة إلى يومنا هذا.

وكان علينا من أجل استكمال الحديث عن هذه الأمكنة ضرورة العودة من جديد إلى كـتاب الله لنعـرف موقع هذه البـيوت فى هـذا الكتاب الكريم ومـا ارتبط به من تفسيرات أوردها لنا كبار المفسرين.

وفى معجم ألفاظ القرآن الكريم هناك حديث طويل ومتنوع عن هذه البيوت .. منها ما ارتبط بكونها مساجد. لارتباطها بالشعائر التي تؤدى من أجل عبادة الله. ومنها ما ارتبط فعالاً بإقامة الإنسان كمسكن له، هذا النوع من البيوت جاء ذكره فى كتاب الله وبهذا المعنى فى سورة الأعراف وفى الآية (٧٤) فى قوله تعالى: ﴿تُتُخذُونَ مِن سُهُولها قُصُورًا وَتَنْحُدُونَ الْجِالَ بُيُوتًا ﴾.

ونلاحظ هنا أن الآية الكريمة قد حددت لنا نوع هذه البيوت وهي من الحجارة المنحوتة في الجبال. كما جاء ذكر البيوت بنفس هذا المعنى في الآيات (٨٧) من سورة يونس و(٨٢) في سورة الحجر، (٨٨) و (٨٨) في سورة النحل، (٢٧)و(٢٩) و (٦١) في سورة النورو (٦٤) في سورة الشعراء. ثم ذكر لنا الله تعالى لفظ البيوت وبشكل مباشر كمكان يقيم فيه الإنسان مع ضرورة المحافظة على من فيه. وذلك في حديث صريح جاء في الآية (١٨٩) مكرر في سورة البقرة. وفي قوله تعالى: ﴿ولَيْسُ الْبُرُ بَانَ تَأْتُوا الْبَيُوتَ مَن أَبُوا بَهَا﴾.

ونعم القول قول ربنا العظيم الذي يعلَّم الناس التربية وأصول دخول المنازل التي يقيم بها الناس حفاظاً على مشاعرهم وخصوصيتهم، كما جاءت كلمة البيوت بهذا المعنى أيضاً في الآية (١٥) في سورة النسباء و(٤١) في سورة العنكبوت. ثم جاءت هذه الكلمة أيضا مضافة إلى الآباء والإخوة والأخوال والأعمام والأمهات والخالات والعمات في سورة النور الآية (٦١).

ليس هذا فقط .. بل إن كلمة البيوت ونظراً الأهميتها في حياة الناس وارتباطها بمعيشتهم واستقرارهم فقد جاء ذكرها أيضا في سور وآيات أخرى.. من ذلك ارتباطها ببيوت النبي الكريم وذلك كما جاء قوله تعالى في سورة الأحزاب الآية (٥٣): ﴿لاَ تَدُخُلُوا بُيُوتَ النّبيَ إِلاَ أَن يُؤُذَن لَكُمْ ﴾. كما جاءت نفس الكلمة وبالفاظ

أخرى في كتاب الله وفي سور وآيات كثيرة مثل كلمة «بيوتكم» في سورة آل عمران الآية (٤٩) و(١٥) و(٧٧) يونس و(٨٠) النحل و(٧٧) و(٢١) في سسورة النور، وكذلك لفظ «بيوتكن» في الآية (٣٣) و(٤٣) في سورة الأحزاب، ولفظ «بيوتنا» في الآية (١٣) في سورة النمل الآية (٥٣) .. وفي سورة الزخرف الآيتين (٣٣) و(٤٣) والآية (٢) في سورة الحشر.. ولفظ «بيوتهن» الآية في (١) في سورة الحشر.. ولفظ «بيوتهن» الآية في (١) في سورة الطلاق.

ولو أخذنا أى سورة كريمة من هذه السور المذكورة والتى جاء بها لفظ البيت أو البيوت لنعرف معناها سوف نجد أن هناك مباراة تفسيرية بين العديد من المفسرين فى تناولهم لهذا المكان، ولقد اخترنا على سبيل المثال الوقوف على تفسير الآية (١٨٩) مكرر فى سورة البقرة والتى جاء بها ذكر البيوت صراحة كمكان ارتبط بإقامة الإنسان، والتى يقول فيها رب العالمن فيسألونك عن الأهلة قُل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأثوا البيوت من ظُهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبرابها واتقوا الله لملكم تفلحون في

ويقول الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى فيما كتبه عن تفسيره لهذه الآية خاصة ما ارتبط بالبيوت: إن هذا القول الكريم نهى لجماعة المسلمين عن عادة كانوا يفعلو نها في الجاهلية، وهي أنهم كانوا إذا عادوا من حجهم أو أحرموا لا يدخلون من أبواب بيوتهم، بل كانوا يدخلون من نقب ينتبونه في ظهور هذه البيوت.

وأضاف: وأخرج البخارى عن أبى إسحاق قال: سمعت البراء رضى الله عنه، يقول نزلت هذه الآية فينا . كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت الآية السابقة. (١)

ومن حيث اللغة فإن كلمة بيت وجمعها بيوت.. مصدرها كلمة بات بياتاً ومبيتاً، ومباتاً بمغى أدركه الليل فنام أو لم ينم. والبيت هو المسكن. (٢)

<sup>(</sup>١) التفسير الوسيط للقرآن الكريم - سورتى الفائحة والبقرة للإمام الدكتور محمد سبد طنطاوى.

<sup>(</sup>٢) المجم الوجيز.

## \*\* القصور .. نوع آخر من الأماكن:

ووفقاً لقاعدة التطور البشرى فوق الأرض التى أقام بها الإنسان بعد نزول أبيه آدم عليه السلام فقد أخذ الإنسان يطور حياته وكذلك أماكن إقامته، حتى أصبح له ولغيره من علية قوم وممن يحكمونه أماكن خاصة بإقامتهم من أجل أن تميزهم عن غيرهم، إذ عرفنا من قبل ووفقاً لهذه القاعدة أن الله تعالى قد خلق الناس جميعاً سواسية وبلا تفرقة، ولكنه مع ذلك قد فضل بعضهم على بعض، وهذا التفضيل جاء بدرجات حددها رب العالمين وأخبرنا بها في كتابه العزيز.

ويبدو أن هذا التميز فى الدرجة لم يتوقف فقط على المال والعلم، بل امتد كذلك إلى أماكن إقامة الإنسان، رغم أننا وآباءنا جميعاً ومنذ خلق الله السموات والأرض كنا نعيش سويًا فى الكهوف وفى الخيام فيما بعد.

ولكن يبدو أن حالة التميز التي أشار إليها الله تعالى في كتابه العزيز قـد التفت إليها الإنسان وأخذ يطبقها حتى في أماكن إقامته.

ولقد تطورت هذه النظرة المنميزة في إقامة الإنسان إلى أن وصلت إلى ذروتها في بنائه للقصور العالية والقلاع المنيعة.

وما نود أن نشير إليه في هذا السياق أن لفظ القصر أو القصور قد تغير مغزاه من عصر لآخر وفق ما ارتبط بهذا العصر من تطورات سواء في مواد البناء، أو في اختيار أماكن الإقامة، أو تمتع الإنسان بالمناصب واقترابه من السلطة أو السلطان.

ليس هذا فقط، بل إن لفظ القصر والدال على تميز المكان الذى يقيم فيه شخص ما، قد تغير كذلك بتغير الزمن ، ومدى ما حصل عليه الإنسان من نصيب وافر من العلم والتطور، حتى أننا نجد أن لفظ أو كلمة القصر كمكان مشهور يدل على مكان إقامة شخص ما مميز عن غيره قد اختلف من زمن لآخر ومن مكان لآخر أيضاً.

المهم هنا أن يظهر أصحاب هذه القصور بأنهم متسيزون في أماكن إقامتهم، وهذا التميز يبدو في كثير من الأحيان في اختيار المكان ونوع البناء واتساعه أو ضيقه، ليس

هذا فقط، بل إن القصر كمكان إقامة لإنسان ما قد ظل حلماً يراود الكئير من البشر وفى مجتمعات مختلفة. كما ظل أيضاً رمزاً من رموز التقدم والآبهة للإنسان وسط قوصه دون غيره، وعلى هذا الأساس فقد ارتبطت نظرة الناس وتقييمهم لغيرهم بلكان الذى أصبحوا يقيمون فيه. إضافة إلى ما كانوا يلبسونه من ثياب، وكثيراً ما نجد هذا التميز منتشراً فى طبقات الحكام وأصحاب النفوذ من كبار التجار، وكان ذلك من السمات المميزة لتاريخ بنى البشر وفى كل المجتمعات تقريباً، وعلى درجة الخصوص حين عرف الناس طريقهم إلى التطور والاستفادة عما حولهم من إمكانيات سواء بشرية أو طبيعية.

وما توصلنا إليه هو ما أشار إليه كتاب الله العزيز إذ يؤكد معجم ألفاظ القرآن الكريم أن كلمة قصر أو قصور معناها في كتاب الله البيت الفخم الواسع، وجاءت بهذا المعنى كمكان مشهور في هذا الكتاب الكريم في سورة الحج وفي قوله تعالى: ﴿وَبِنْرِ مُعَطِّلَةً وَقَصْرٌ مُشْيدٍ ﴾ الآية (٤٥).

كما جاء ذكر هذا المكان على سبيل الجمع تمثلاً في كلمة الصورا في سورة الأعراف الآية (٧٤) واللفظ في الآية (١٠) في سورة الفرقان وذلك في قوله تعالى: ﴿تَتَخَذُونَ مَنَ سَهُولُهَا قَصُوراً﴾ أي بيوتاً فخمة وواسعة.

وكما سبق وذكرنا فإن مفهوم الفخامة والسعة قد اختلف من مكان إلى آخر ومن زمن إلى آخر أيضاً، وعلى ذلك فما يراه غيرنا فخماً في مجتمع ما، نراه نحن وهو معنا أقل فخامة، ذلك لآن هناك ما هو أفخم منه وأحدث .

إذن القياس يظل مرتبطاً بمدى مقدرة الإنسان على التنقل والتبصر من أجل أن يتمكن من المقارنة.

وهناك العشرات من المفسرين الذين شغلوا أنفسهم بذكر العديد من التفاصيل وربما غير المرغوب فيها خاصة في وصفهم لأحد القصور مثل قصر ملكة سبأ مثلاً، أو قصر فرعون، أو بيت أو دار قارون أو غيره من الأماكن التي ارتبطت بشخصيات بعينها ذكرها القرآن الكريم، وكذلك التاريخ.

ومن أجل معرفة ذلك وأكثر تعالوا نعيش لحظات مع تفسير الإمام الطبري والخاص بالآية التي يقول فيها رب العالمين: ﴿ فَكَأَيْنِ مَن قُريَة أَهَلَكُنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبَئْر مُعْطَلَة وَقَصْر مَشيد ﴾ الآية (٤٥) في سورة الحج، حيث قال الإمام الطبري في هذا التفسير: كم من قرية أهلكناها وأهلها وهم يعصون الله ويعبدون غيره، وقد باد أهلها وخوت من سكانها وتساقط جدرانها على سقوفها، وكم من قصر رفيع قد خلا من سكانه عا أذقناهم من العذاب. (١)

وإذا ما أحدنا قراءة هذا التفسير سوف نكتشف أن هؤلاء القوم الذين أهلكهم رب العالمين كانوا بالفعل يقيمون فى قصور عالية وكانوا بذلك يتسميزون عن غيرهم من بنى قومهم نما كان يدل كذلك على وضعهم المنميز بين هؤلاء القوم.

هذه القصور العسالية لم تغن حنهم من عذاب رب العالمين، بل كانت كـذلك خير شاهد على الانتقام لما بدر منهم من كفر وابتعاد عن الصراط المستقيم.

والقرآن الكريم قد حكى لنا عن بعض هؤلاء الـقوم الظالمين الذين كانوا يسكنون هذه القسصور ظناً منهسم أنها سسوف تغنيهم عن عذاب رب العسالمين، ومن هؤلاء .. هود، وعساد، ونمسود، وفسرعسون، أولئك الذين تهساوت قسسسورهم وتهسدمت فسوق رءوسهم وربما أمسام أعين بقية أبناء قومسهم كى يكونوا عبرة لهم ولغيرهم من الذين يبتعلون عن منهج الله وطريقه المستقيم.

### **\*\*** الغرف .. والغرفات والحجرات:

بعد ما انتهينا من حديث المكان الذي يقيم فيه الإنسان سواه كان هذا المكان خيمة أو بيتاً أو قصراً، كان لا بد لنا من التوقف أمام ما يشتمل عليه هذا المكان من أماكن أخرى يستخدمها الإنسان، وكلها قد جاء ذكرها أيضاً في القرآن الكريم .. ومن أهم هذه الأمكنة وكما نعلم جميعاً.. فهي الغرف أو الغرفات وهي جمع غرفة أو الحجرة وجمعها الحجرات، ومعناها من حيث المساحة والمكان: هو ذلك الحيز الذي نختاره داخل بيوتنا من أجل تخصيصه إما للنوم أو للطعام أو للجلوس.

<sup>(1)</sup> مختصر تفسير الطبري - الجزء الأول.

و تختلف هذه المساحة من بيت لآخر كما يختلف الشكل والتأثيث وفقا لإمكانات كل صاحب بيت وقدراته المادية.

وقد يتساءل البعض: وهل يوجد داخل الخيام أيضاً غرف وحجرات؟ والإجابة بطبيعة الحال: نعم.. ولكن ليست غرفاً بالمعنى المتعارف عليه ولكنها مجرد أماكن مستورة أو منفصلة داخل الخيسة، ويتم تخصيصها وفق حاجيات صاحب الخيسمة وأسرته.

ومع التطور يحاول كل إنسان داخل منزله أو ببته أن يضع تصورات خاصة لهذه الغرف، وكذلك استخداماتها. كما يحاول إمدادها بكل ما يراه لازماً له ولغيره من أهل ببته من أدوات .. حتى رأينا على سبيل المثال الكثير منا خاصة في المناطق الحارة يمد هذه الغرف بالمكيفات الهوائية وكذلك المصابيح الكهربائية والوسائد والأسرة. إضافة إلى بعض المكونات التي سوف نشير إليها كذلك في حينها والتي جاء ذكرها في القرآن الكريم وهي ترتبط بالإنسان وحياته داخل منزله وخارجه.

وكما كان منهجنا من قبل مع كل هذه الأماكن، فإننا سوف ندخل معها إلى صفحات كتاب الله وقرآنه العظيم من أجل اكتشاف موقعها وكذلك تحديد أهميتها.

ونبدأ أو لا بالحديث عن الحجرة والحجرات، ومعناها وفق ما جاء في معجم ألفاظ القرآن الكريم ذلك المكان من الدار الذي يحاط بجدران، وجاء هذا اللفظ بهذا المعنى في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينِ يُنادُونَكَ مِن وَرَاء الْحُجْرات أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقَلُونَ ﴾ الآية (٤) من سورة الحجرات.

والمقصود هنا أصحاب رسول الله الذين كانوا ينادونه من خارج بيته وهو داخل حجراته مع زوجاته، ولقد أرشدهم رب العالمين لما في هذا السلوك من عيب تجاه هذا النبي الكريم الذي كان يستاء من هذا الفعل الصادر منهم.

ليس هذا فقط، بل ولقد جاء توجيه رب العالمين في هذه الآية ليشمل كل المسلمين الذين يعلمهم الله التأدب وحسن التعامل مع غيرهم، وخاصة وهم داخل حجراتهم، ومنازلهم.

وفى تفسيره لهذه الآية الكريمة قال الإسام الطبرى: إن الذين ينادونك يا محمد من وراء حجراتك أكثرهم جهال بدين الله، واللازم لهم من حقك وتعظيمك، ولو أن هؤلاء الأعراب الجفاة صبروا، فلم ينادونك حتى خرجت لهم لكان خيراً لهم عند الله، لأن الله قد أمرهم بتوقيرك وتعظيمك.

أما الإمام النسفى فقد حدثنا عن سبب نزول هذه الآية وقال: إنها نزلت فى وفد من بنى تميم، وأن المقصود بالوراء: الجهة التى يواربها عنك الشخص بظله من خلف أو من قدام، أما الحجرة فهى الرقمة عن الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها، والمراد فى هذه الآية حجرات نساء النبى وكانت لكل منهن حجرة. (١)

هذا عن الحبجرة أو الحبحرات، أما بخصوص ما جاء في كتاب الله عن الغرفة والغرفات.. فتعالوا معنا أيضاً نكمل المشوار فوق صفحات كتاب الله لنعرف عنها الشيء الكثير، وعما يثير الدهشة والعجب أن كلمة غرفة وغرفات ارتبطت في كتاب الله بمنازل المؤمنين يوم القيامة، فسبحان الله العظيم فيما أنزل إلينا من كتاب خالد. ذلك الكتاب الذي لم نعثر فيه عن معنى لكلمة الغرف بما يؤدى معنى ما نعرفه عنها الآن، وبحيث تتساوى مع كلمة الحجرة أو الحجرات، واستخداماتها المعروفة لدينا وأيضاً وفق ما جاء بشأنها في القرآن الكريم.

إذن الغرف هنا معناها المقصود فى القرآن الكريم هو المنازل العالية فى الجنة، وجاء ذكرها فى القرآن الكريم وفق هذا المعنى فى الآية (٢٠) مكرر فى سورة الزمر وفى قولى تعالى: ﴿لَكِنِ اللَّذِينَ اتَّقُواْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرُفٌ مَّنَيَّةٌ ﴾ . وجاءت بلفظ «غرفًا»: فى قوله تعالى: ﴿لَهُونَهُمْ مَن الْجَنّةَ غُرفًا تَجْري مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارُ ﴾ الآية (٥٨) فى سورة العنكبوت، وبلفظ الجسمع «غُرفات» بمعنى المنازل العالية فى الجنة فى قوله تعالى ﴿ ﴿وَهُمْ فِي الْفُرْفَاتَ آمنُونَ ﴾ الآية (٣٥) فى سورة سبا.

ومعنى ذلك أنه يجب علينا حين نتحدث عن مكونات البيوت والمساكن والقصور، أن نذكر كملمة الحجرة أو الحجرات بدلاً من الغرفة والغرفات، إلا إذا كنا

<sup>(</sup>١) تفسير النسفى - مرجع سابق.

نردد الكلمة الأخيرة على سبيـل التمنى بكونها غرف الجنـة، والتى نتمناها جميـماً. وندعوا أن نكون من سكانها يوم القيام وبعد حساب يسير. آمين.

#### \*\* المضاجع .. حيث ينام الناس:

جاءت كلمة المضاجع في كتاب الله كي تعبر عن أماكن راحة بني البشر، كما ارتبطت في الوقت نفسه بكلمة أخرى جاء ذكرها في كتاب الله وهي كلمة سرر أو أسرة، وهي كلها أشياء بستلزم وجودها في حياة الإنسان داخل بيته وحجراته وقصوره، وحتى في الخيام، وتلك من عظمة هذا الكتاب الكريم وعظمة ما ذكره لنا رب العالمين عن كل ما يرتبط بحياة الإنسان حتى أماكن راحته ونومه ويقظته، وبل وبعض الآنية التي يستخدمها في الدنيا وما سوف يكون مثلها في الآخرة.

ليس ذلك فقط، بل لقد شمل حديث القرآن الكريم عن حاجات بنى البشر أشياء أخرى مثل الأرائك والفُرش المرفوعة ، وكلها ترتبط فى حقيقة الأمر بالمضاجع أو بالوسائل التى تحقق راحة الإنسان فى حيانه خاصة داخل بيته.

إذن نحن ومن خـلال هذه الفـقـرة سـوف نتناول المضـاجع والـسـرر والأرائك والفرش المرفوعة، باعتبارها شيء واحد أو عـدة أشياء نصب في خانة وسائل تحقيق راحة الإنسان خاصة داخل بيته حين يلجأ إلى الراحة.

ونبدأ بالمضاجع التي ذكرها الله تعالى مرة واحدة في سورة السجدة وفي قوله تمالى: ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خُوفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ﴾ الآية (١٦).

وعا لاحظناه بخصوص لفظ المضاجع كمكان مشهور ارتبط براحة الإنسان سواء بالليل أو بالنهار أنه لفظ شامل وجامع لكل معنى الراحة بالنسبة للإنسان أكثر من ارتباط مكان آخر خاصة داخل البيت. وجاء ذكره فى القرآن الكريم مثل السرر والفرش المرفوعة والأرائك، ولذلك نرى أن ربنا سبحانه وتعالى قد ذكر لنا فى كتابه العزيز أن هناك طائفة من الناس من الذين يتضانون فى عبادة ربهم .. تخاصم

أجسامهم مضاجعهم فى الليل ويتفرغون لعبادة ذلك الرب العظيم بعدما هجروا النوم وتفرغوا لصلاتهم وترديد اسم ربهم الأعلى فى السسر وفى العلن، وهم حيث هم فيه يدعون ربهم خوفاً من عقابه وطمعاً فى عفوه ورحمته.

وفى تفسير الإمام النسفى لهذه الآية يقول: تتجافى أى ترتفع وتتنحى أجسامهم عن الفُرش والمضاجع التى فيها ينامون، وقد أذن الله لهم بمناجاته وجعلهم من أهل وسيلته ثم مدحهم لهم بقوله تعالى: ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُّوبُهُمْ عَنِ الْمُضَاجِعِ﴾.

وفي تفسيسر الجلالين بيان لمعنى المضاجع: وهي مواضع الاضطجاع بفرشها لصلاتهم بالليل تهجداً.

ولو نظرنا حولنا فيما يخص أنواع هذه المضاجع سوف نراها ممثلة في الأرائك.. وجمعها أريكة وهي التي جاء ذكرها في القرآن الكريم في سور وآيات سوف نستعرض أرقامها وبعض ما جاء بشأنها. وذكر لنا معجم ألفاظ القرآن الكريم أن الأرائك معناها الأسرة أو السرر، وأن هذه الأرائك جاء ذكرها في كتاب الله تعالى وفي قوله تعالى : ﴿مُتَكِينَ فِيهَا عَلَى الأَرائِكِ نِعْمَ النُّوابُ﴾ الآيات: (٣١) في سورة الكهف و(٥٦) المطففين.

ثم جاء فى كتاب الله كلمة الأربكة أو الأرائك بلفظ آخر ولكنها تؤدى نفس معناها ووظيفتها ونعنى بذلك لفظ «السُرر».. ومعناها لغّوياً: مكان مرتفع عن الأرض وفوقه وسادة من قماش أو قطن أو أى حشو آخر. وتُعتبر فى عرف المضاجع من أهمها وأشهرها لدورها فى حماية جسم الإنسان فى أثناء نومه لأنها أداة يرتفع به النائم عن سطح الأرض خوفاً من البرودة أو الحرارة.

وفى معجم ألفاظ القرآن الكريم جـاء ذكر كلمة «سُرر» فى الآية (٤٧) فى سورة الحجر واللفظ فى الآية (٤٧) فى الصـافات والآية (٢٠) فى سورة الطور و(١٥) فى الواقعة و(١٣) فى الواقعة و(١٣)

كما جاءت بلفظ «سُرراً» في سورة الزخرف في الآية (٣٤) .. في قوله تعالى:

﴿ وَسُرُوا عَلَيْهَا يَتَكُنُونَ ﴾ وكما سبق وذكرنا فإن هذا المعجم يؤكد لنا أن لفظ «السرر» مفرده سرير.. ومعناه ما يجلس أو يضطجع عليه.

ثم يأتى المعنى أو اللفظ الشالث والمساوى للمضاجع والمذكور في كتاب الله والمتمثل في لفظ الفُرش المرفوعة.. كى يؤدى تقريباً نفس الوظيفة التى عليها المضاجع مع اختلاف بسيط من حيث شموليته للراحة، ويبدو ذلك بوضوح فيما جاء في معجم ألفاظ القرآن الكريم الذي ذكر لنا أن كلمة قُرش هي جمع فراش. وجاء ذكرها في قوله تعالى: ﴿مُتَكِينَ عَلَىٰ قُرشَ بِطَائِهُا مِنْ إستَبْرَقَ﴾ الآية (٥٤) في صورة الرحمن واللفظ في الآية (٥٤) سورة الواقعة.

وفى حديث الطبرى عن تفسير هذه الآية قال: ولهم فبها فَرش مرفوعة بعضها فوق بعض، وفى الحديث النبوى الشريف، ارتفاعها كما بين السماء والأرض، وفى قول آخر لصاحب تفسير الجلالين: إن الفُرش المرفوعة هى ما غلظ من الديساج وحسن الظهائر من السندس.

#### \*\* المابيح .. عندما تضاء بنور الله:

من المؤكد أن الكهوف والمساكن والبيوت والقصور، وما بداخلها من حجرات لا يمكن أن ينعم بها الإنسان بدون أن تضاء بنور الله الذى خلقه لنا كى نعيش ليلاً بين جدرانه ونرى ما حولنا.. وقد متعنا الله رب العالمين بنوره قبل حلول ليله البهيم عندما نرى الشمس نوراً ودفئاً.

وحتى عندما يأتى ذلك الليل نرى فى السماء مصابيح نور الله المتمثلة فى قسمره ونجومه، وكما نعرف جميعاً ووفقاً لقاعدة تطور البشرية فوق الأرض التى نزل فوقها أبونا آدم عليه السلام. فإن ذلك الإنسان قد ظل يعيش فى حلم الوصول إلى أسرار النار، والوقوف على أطوارها ووظائفها لا ليدفئ بها، بل كى تنير له طريقه وكل مكان يقيم به، ولقد ألهسمه ربه إلى المتعرف على طريق الوصول إلى هذه النيران، عندما بدأ أولاً فى استخدام الأحجار والتى ينتج عن احتكاك بعضها البعض شرارة ساهمت فى إشعال نيران بسيطة فى بعض أوراق الشجر اليابسة ثم فى أخشاب

الأشجار. وقد ظل هذا التطور مستمراً في حياة الإنسان الأول لفترة طويلة حتى أبصره رب العالمين بما حوله من مواد أخرى يمكن أن تشتعل وتحقق له الدفئ والضياء والنور في أن واحد.

وكما نعرف فقد بدأ هذا المشوار باكتشاف قدرة الماء المغلى على توليد الطاقة ثم الفحم والبترول والمياء والرياح وأخيراً محطات الطاقة النووية في الاستخدام السلمى، وقد أصبحت كلها بالفعل وسائل ومواد تساهم في إشعال المصابيح كي تنير حياة الإنسان سواء بالليل أو بالنهار، وكانت هذه المصابيح نفسها هي الطريق الممهد لحضارة الإنسان وامتدادها خارج نطاق الكوكب الذي نعيش فوقه، إذ قادته قدرته على اكتشاف أنواع من الطاقة إلى الخروج من كوكب الأرض إلى القمر وغيره من كوكب الأرض إلى القمر وغيره من كواكب المجموعة الشمسية، ثم العودة مرة أخرى في أمان وسلام، فسبحان من خلق هذا كله، وسخره لبني البشر كي يضيئوا حياتهم في الماضي والحاضر وفي المستقبل.

إذن نكتشف أن المصابيح كمصدر إضاءة ودفء للإنسان قد جاءت مكملة لنعم الله عليه فيما ارتبط بأماكن إقامته سواء داخل الحيام أو البيوت أو القصور، وتكريماً لهذه المصابيح ولدورها المضىء في حياة الإنسان فقد كرمها رب العالمين أيضاً بذكرها كمكان مشهور في كتابه العزيز وفي قوله تعالى في سورة الملك الآية (٥): ﴿وَلَقَدُ زَيْنًا السَمَاءَ الدُنيا بمصابيح وجعلناها رُجُومًا لِلشَياطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابِ السَعِيرِ ﴾.

والمصابيح المقصودة هنا وفق ما أشار إليه ربنا في الكتاب العزيز هي النجوم الساطعة ليلاً. والتي تضيء للإنسان حياته، وكانت كذلك من قبل اكتشافه النار ومشتقاتها، وكذلك في قوله تعالى: ﴿الله نُورُ السَّمُوات والأَرْضِ مثلُ نُورِه كَمشْكَاة فيها مصباح المصباح في زُجاجة الزُجاجة كَانُها كُوكُبٌ دُرِيٌ يُوقَدُ مِن شجرة مُباركة زيتُونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتُها يُضيء ولو لم تمسسه نار نُور على نُور يهدي الله لنوره من يَشاء ويصربُ الله الأَمثال للنَاس والله بكل شيء عَليم الآية (٣٥) في سورة النور.

ولو أعدنا قراءة هذه الآية الكريمة سـوف نعرف قيـمة النور والمصـابيح ليس في حياة البشر فقط، بل في حياة كوكب الأرض وما فيه.

وفى تفسيره لهذه الآية يقول الطبرى: مثل نور الله الذى أناره لعباده سبيل الرشاد فى قلوب المؤمنين مثل عمود القنديل الذى فيه السراج. هذا المصباح يوقد من زيت شجرة مباركة زيتونة، تشرق الشمس عليها وتغرب.

وبهذا التفسير نعرف أن الله تعالى قد علم الإنسان قيمة الزيت في مجال الإضاءة وكيفية استخدامه من أجل أن تضاء له المصابيح.

ولقد ظل عقل الإنسان يبحث عن ذلك الزيت في كل مكان سواء داخل الأشجار أو تحت الأرض حتى توصل إلى أعظم أنواعه وهو زيت البترول الذي أصبح أهم علامة من علامات تقدم الإنسان في هذا العصر وفي غيره من العصور. ثم تمكن ذلك الإنسان وبخلاف اكتشافه لهذا الزيت من اكتشاف قوة الماء في توليد الكهرباء التي ساهمت أيضًا في إضاءة هذه المصابيح، بل وإضاءة كل ما حوله حتى أصبح يعيش في النور ليلاً ونهاراً، وبالتالي فقد اصبح من المستحيل أن يعيش الإنسان بعيداً عن هذا النور الذي خلقه رب العالمين وخلق لنا منه ما نستمتع به إلى قيام الساعة. كما أنزل لنا في الوقت نفسه القرآن الكريم لكي يضيء حياتنا في الدنيا وفي الآخرة.. باعتباره نور على نور، يوفر لأتباعه الحياة الطيبة ويهديهم به إلى سواء السبيل وإلى الطريق المستقيم.

## \*\* السهول .. المزارع والمراعى والحياة:

وإذا ما تركنا كافة الأماكن المشهورة والتي جاء ذكرها في كتاب الله والتي ارتبطت بأماكن إقامة الإنسان منذ خلقه الله وإلى اليوم، وهي التي استعرضناها جميعاً من قبل، كان لا بد لنا وأن نقف أمام أماكن أخرى جاء ذكرها أيضاً في كتاب الله ولكنها هذه المرة ارتبطت ليس بإقامته وراحته، بل ارتبطت بما هو أهم، حيث كانت وما زالت هي مصدر رزقه ومعشته. ونقصد بها السهول!!

وفى تعريف بسيط لمعنى السهول.. نجد أنها كل الأماكن المنبسطة فوق سطح الأرض والتي تجرى من حولها الأنهار وبالتالي فهي قابلة للزراعة والحياة والنماء.

وأعتقد أن كلمة السهول قد جاءت هنا بمعنى السهولة في الحياة ويسرها لما يتوافر فيها من عوامل كشيرة أتاحت للإنسان حياة مريحة ورغدة وسط خيسرات كثيرة سواء في الزراعة أو في المراعى!

ونحن نعرف جميعاً أهمية الزراعة بالنسبة لحياة الإنسان، ومدى سهولتها الآن في ظل وجود هذه الثورة العلمية غير المسبوقة.

ولقد تحدث العديد من علماء الجغرافيا عن مسميات هذه السهول وصفاتها وملامحها وأشهر أماكنها فوق سطح الأرض .. في مقابل حديثهم عن الصحارى والتي تمثل الضد بالنسبة لحياة الإنسان من حيث ندرة مياهها وخشونة الحياة فيها.

وبدون أدنى شك فقسد توصل علماء الآثار وكذلك المؤرخون إلى أن أعظم حضارات الإنسان أقيسمت بالقرب من ضفاف الأنهار وداخل هذه السهول، ولعل أشهرها قديما الحضارة الفرعونية والأغريقية والرومانية والفارسية وغيرها.

بل وما زالت هذه السهول هي مصدر الحضارات الحديثة بما تقدمه للإنسان من طعام وشراب هانئ وسهل وغزير.

وقديما كما يحكى بعض المؤرخين أن آدم عليه السلام حين نزل إلى الأرض، ظل يعيش لسنوات لا يعلمها إلا الله فوق سفوح الجبال، ثم انتقل بعدها سواء هو نفسه أو أولاده وأحفاده حيث السهول والأنهار الجارية التي كانت هي فاتحة خير على بني الإنسان من أجل تعمير هذه الأرض والعمل على إقامة حضارات متنوعة هنا وهناك.

ولسنا فى حاجة إلى أن نكرر القول بأنه إذا ما ذكرت السهول، ذكرت المياة العذبة والأراضى الزراعية والمحاصيل المتنوعة والمعيشة الرغيدة، ثم بناء الحضارات.

ولقد كرم الله تعالى هذه السهول كأماكن طيبة ومشهورة في حياة الإنسان بذكرها

فى كتاب الله العربيز، مثلما جاء فى قـوله تعالى: ﴿وَبُوَأَكُمْ فِي الأَرْضِ تَشَخِـذُونَ مِن سُهُولهَا قُصُورًا وَتَنْحَنُونَ الْجَالَ بُبُوتًا﴾ الآية (٧٤) الأعراف.

وفى التفسير اللغوى لكلمة سهول وفق ما جاء فى معجم ألفاظ القرآن: أنها تعنى المنبسط من الأرض ليس فيه وعورة ولا غلظة.

ولقد جاءت هذه الآية ضمن حديث القرآن الكريم عن نعم الله وفضله والذي آتاه لقوم ثمود الذين بعث إليهم رسولهم كي يرشدهم إلى طريق الله المستقيم.

ولا شك في أن هذه النعم المرتبطة بسبهول الأرض لم يحظ بها قوم ثمسود أو عاد فقط، بل حظى بها كل الأقوام الذين عرفوا قيمة الحياة حول ضفاف الأنهار.

ولسوف تظل هذه القيمة مستمرة إلى يوم القيامة، أو حتى يريد الله لعباده غير ذلك، عندما تجف الأنهار وتتحول السهول إلى صحارى برمال صفراء، وبالتالى يشمل التغيير كل بقاع الأرض.

ولن نغالى حين نقول إن البشرية في طريقها إلى هذه المرحلة حيث يسارع كل البشر تقريباً من أجل المشاركة في حرب البيشة والقضاء على ما بها من الأشجار والمحاصيل، وبالتالى على ما بها من سمات حضارية شارك في صنعها على مدى تاريخه الطويل.

#### \*\* الأودية .. أنواع من السهول الجيدة:

وإذا كان ربنا العظيم قد ذكر لنا السهول في كتابه العزيز كمكان مشهور لعب دوراً مهماً في حياة الإنسان وبناء حضاراته على مر التاريخ. فإن هذا الكتاب العزيز أيضاً قد حدثنا كذلك عن الأودية، وهي تلك الأماكن الخصبة الموجودة داخل مجتمعات بعينها. والتي يوجد أغلبها حول ضفاف الأنهار، حيث المياه العذبة التي يستخدمها الإنسان في الزراعة وفي الشرب أيضاً.

وصحيح أن القرآن الكريم لم يذكر لنا واد خصب بعينه أو ذكر لنا مكاناً مرتبطاً

به صراحة باسم الوادى أو الأودية، ولكنه في نفس الوقت ذكر لنا بعض الأماكن التي قامت بها حضارات إنسانية ونعم أصحابها بالعيش الرغيد في ظل ما أمدهم به الله تعالى من نعم كثيرة في الزراعة والمياه والمعادن.

ولقد أشار ربنا سبحانه وتعالى إلى مثل هذه الأمكنة فى قصة عاد وثمود وفرعون وأقوامهم الذين كفروا بنعم الله فكان جزاؤهم حسيسراً، إذ حرمهم بما كانوا يتمستعون به، فتسحولت هذه الأراضى الخنصبة ومساؤها العذب إلى أراض جسرداء ومساؤها مالح!!.

ومن أشهر ما ذكره لنا القرآن الكريم في هذا السياق ما آل إليه حال أصحاب السبت وأصحاب القرية التي كانت تعمل الخبائث من قوم لوط، وفي المقابل، كافأ رب العالمين أصحاب الإيمان من عباده الذين أقاموا في هذه الأودية، وفتح الله عليهم وأمدهم بالخير الوفير ثم أرشدهم لتحقيق المزيد من التقدم في حياتهم المعيشية وبناء الحضارات. وقد ضرب الله الكريم لنا أمثلة كثيرة لهؤلاء القوم المؤمنين.

إذن الأودية ومضردها وادهى الأماكن التى هيأها رب المعالمين بما وفر لها من إمكانات طبيعية فى الماء والطقس كى تحتضن حضارات الإنسان عبر التاريخ الطويل.

ولدينا أمثلة عظيمة على هذه الأودية التى ما زالت قائمة إلى الآن ويعيش أهلها فى سلام وهناء ورغد، بعدما أقساموا للبشسرية حضارات مسهمة سساهمت فى إعلاء كلمة التوحيد والتنوير والتقدم.

ومن هذه الأدوية المعروفة لدينا جسميعاً وادى النيل ووادى الفرات ووادى نهر الأردن، بخلاف أودية كشيرة أخرى تحدث عنها وبكل التفصيل المطلوب أساتذة الجغرافيا وعلماء الزراعة، سواء فى نطاق عالمنا العربى أو خارجه، وسواء ما هو موجود منها فى العالم القديم أو ما تم اكتشافه فى العالم الجديد.

فسبحان الله العظيم الذي هيأ لعباده من بنى البشر كل شيء طيب كى يسمتعوا به في ظل رعايته وعبادته والسير في طريق التقوى والإيمان بواحدانيته.

والقرآن الكريم ذاته قد أخبرنا بذلك وأكثر .. والسورة القرآنية الوحيدة والتى جاء بها ذكر الأودية بالمعنى الذى أشرنا إليه من قبل، هي سورة الرحد وفي الآية (١٧) حيث قال ربنا العظيم في هذه الآية: ﴿أَنزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءُ فَسَالَتُ أُودِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾.

وواضح هنا ذلك الربط العظيم بين خبصوبة هذه الأودية وبين الماء العذب الذي أنزله رب العالمين، هذه الخصوبة، وتلك المياه، كانت بحق من أهم وسائل الإنسان وفى كل عصر من أجل الأرتقاء بحياته وبناء حضارته وقوته وحاضره ومستقبله.

وهناك آية كريمة أخرى فى سورة الفجر تبرهن أكثر على ما ذهبنا إليه بشأن الوادى والأودية وهو قول الله تعالى فى الآية (٩): ﴿وَثَمُودَ اللَّذِينَ جَابُوا الصَّخُرُ بِالْوَادِي. بالْوَادِي.

وهؤلاء القوم الذين أنعم الله عليهم بأن أسكنهم في واد فسيح وبه كل مقومات الحياة الطيبة، وهم لم يكتفوا بذلك بل أخذوا يقتطعون الحجارة الصلبة من أجل استخدامها في بناء بيوتهم وقصورهم، وقد ظنوا فيما بعد أن هذه الحجارة وتلك الصخورسوف تمنعهم من عذاب رب العالمين.

ويؤكد العالم الدكتور أحمد شوقى إبراهيم أن هؤلاء القوم كانوا يعيشون فى وادى الأردن حيث ما زالت توجد آثار قوم ثمود، وكذلك فى جبال طوروس جنوب الأناضول وشمال بلاد الشام أيضاً حيث توجد آثار أخرى تدل على معيشتهم فى هذه الأودية.

ثم جاء لفظ "الوادى" لشالث مرة في سورة الشعراء وفي الآية (٢٢٥) حيث قال ربنا العظيم : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادْ يَهِيمُونَ ﴾ والمقصود في هذه الآية طائفة الشعراء من الذين يكون مقصدهم دائما الأودية والوديان الخضراء والتي يذهبون الشعراء من الذين يكون مقصدهم دائما فيمدحون بالباطل قوماً ويهجون آخرين بالكذب.

### \*\* مصانع .. المزيد من الرفاهية:

ولو أردنا تدبر حكمة رب العالمين فى خلقه لبنى الإنسان ، وكيف يسر وسير له حياته وفق مشيئته تعالى .. سوف نكتشف أن هذه الحياة مرت بعدة مراحل، وكان لكل جيل من الأجيال دور بارز فى كل منها.

ولقد عرفنا من قبل قصة الخلق ثم هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض، وسعيه وأهله من أجل تعمير تلك الأرض، هذا التعمير الذى مر هو الآخر بمراحل متعددة بدأت بعدما استقر الإنسان فى مسكنه الآمن وتدبيره لوسائل معيشته المضمونة، وذلك وفق تدبير العزيز الحكيم.

ولما اطمأن ذلك الإنسان على هذه الحياة وسط الأرض الخضراء وعلى مقربة من الأنهار، انتشر أبناؤه في الأودية والسهول الخصبة وكذلك في الجبال والصحارى، وذلك بحثاً عن تحقيق المزيد من الآمال التي تضيف إليه الرفاهية والحياة الطيبة والأمل في غد أفضل، ولذلك نراه بعدما علمه رب العالمين من لدنه علماً عظيماً مثل الزراعة والرعى، مؤكداً على استقراره في الحياة داخل مساكن وبيوت وحجرات وقصور فارهة، نظر الإنسان فيمن حوله وأسامه ووراءه من أجل أن يؤكد وجوده في هذه الحياة، ويضمن المزيد من الرفاهية والتقدم، ولم يكن أمامه من سبيل سوى إقامة المصانع، خاصة بعدما أرشده ربنا تعالى إلى المعادن وعلمه كيف يصهرها، ثم كيف بستخدمها في تحقيق تلك الآمال.

ولقد عرفنا من قبل كيف أن الله تعالى قد أرشد عبده ونبيه الكريم داود عليه السلام إلى أماكن استخراج الحديد والنحاس، ثم واصل الإنسان بعد ذلك بحثه عن بقية أنواع هذه المعادن المطلوبة لإقامة حضارات فوق الأرض، وكان سبيله لصهر هذه المعادن ثم استخدامها في إقامة كل مشروعاته، هو بناء المصانع الكبيرة والصغيرة، حتى وصلت هذه المصانع إلى ما هي عليه الآن .. وقد أصبحنا نشاهد بالفعل المصانع من كل نوع وفي كل مكان.. وذلك من أجل تصنيع كل شيء، بدءاً من الإبرة إلى الصاروخ كما يقولون.

ورويداً رويداً شعر الإنسان بأهمية ما ينشئه من مصانع سواء فيما يخص المواد الخام الزراعية أو الصناعية أو المعدنية، كما أصبحت تلك المصانع تحمل إليه بشائر المستقبل باعتبارها من أعظم ما حقق للإنسان في حياته ومعيشته من الخير والبركة والأمان، كما أصبحت في الوقت ذاته عنوان الحضارات وأهم أسباب قيامها ونجاحها.

إن الله تعالى وبكرمه قد علم الإنسان ما لم يعلم في كل شيء، كما صاحبت رحلة التعلم هذه.. رحلة بحث طويلة من أجل تحقيق عملية تحويل واسعة في كل المجالات.

هذا التحول كان مكانه الطبيعى، تلك المصانع التى أصبح يقيمها الإنسان وفى كل المجتمعات وعلى مركل العصور مع الفارق طبعاً فى درجة التقدم من حيث استخدام الآلات والأيدى العاملة والطاقة، وحجم هذه المصانع، والتى تطورت على مرهذه العصور ووفق ما تعلمه الإنسان من علوم ساهمت كثيراً فى هذا التطوير.

وإذا كان الله تعالى قد خلق لنا الزراعة وأدواتها وأرشدنا إلى كيفية الاستفادة منها من أجل بقائنا في هذه الحياة، فإن الصناعة وما خلق الله من أجلها من معادن وغيرها من المواد الخام قد أصبحت بحق هى الأخرى صمام أمان الإنسان من أجل تعميره لهذه الأرض وإقامة حضاراته عبر كل العصور، وأيضاً مع اختلاف كبير أو صغير وخاصة في التفاصيل.

ولا ننسى أن نشير فى هذا السياق إلى أن هذا الإنسان، قد حول هذه المصانع فى كثير من الأوقات والأزمنة إلى وسائل تدمير لنفسه ولغيره، ولا يرزال يسير فى هذا الاتجاه، وعليه أن يفيق ويرجع إلى الله، ذلك لأنه تعالى قد خلق لنا ما مكننا من إقامة هذه المصانع من أجل حياة طيبة ومستقبل أفضل.

وهذا ما أشار إليه بالضبط القرآن الكريم حين ذكر لنا المصانع كأماكن مشهورة في حياة الإنسان، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَكُمْ تَخْلُدُونَ ﴾ الآية (١٢٩) من سورة الشعراء. ومعنى الآية على العمـوم أن ان تعالى قد حـذر هؤلاء القوم الذيـن تصوروا أن بناءهم المصانع سوف يساهم فى تخليدهم وابتعادهم عن عذاب رب العالمين.

هذا الحديث صحيح وإن كان موجهاً ووفق ما جاء في هذه الآية الكريمة إلى قوم عاد المذين كذبوا رسولهم هود عليه السلام، إلا أن معناها يتسبع بعيداً عن هؤلاء القوم ليشمل كل البشرية، وفي كل العصور مع اختلاف نوعية هذه المصانع وما تنتجه لأصحابها.

وها نحن اليوم، وفي عصرنا الحاضر نشاهد المصانع الشامخة التي يحاول أصحابها أن تنتج لهم بالفعل ما تصوروا فيه الخلود، مثل مصانع الأسمنت والحديد وكذلك مصانع الطاقة النووية. فسبحان الله العظيم الذي أخبرنا بالمستقبل وحذرنا وإياهم عما سوف ترتكبه أيدينا فيه من أعمال نظن بعدها الغرور!! وكلها أبداً لن تغنى عنهم من الله شيئا، إلا إذا كانوا على صراط مستقيم، وذلك وفق ما أشار إليه ربنا الكريم.

ولكنها النفس البشسرية الأمارة بالسوء والتى تأخذها العزة وتسيسر وراء الشياطين بكل أنواعها وأشكالها وأجيالها !!.

والشيء الذي يلفت الأنظار فيما تحدث عنه المفسرون، أنهم اعتبروا المصانع وكما يقول بذلك الإسام الطبرى في تفسيره لهذه الآية وكذلك الإمام النسفي. هي ذاتها القصور والحصون.. مع أن اللفظ صريح ومعناه كل ما يقدم عليه الإنسان من أجل تصنيعه، حفاظاً على حياته ومستقبله !!. وذلك لأن كلمة المصانع مأخوذة من الصناعة وفعل يصنع ، وهي لذلك تؤدى المعنى المباشر منها، وكما سبق وأوضحنا، والدليل على ما ذهبنا إليه أن الله تعالى قد ذكر لنا وفي السورة نفسها مظاهر حضارة قوم عاد الذين كانوا ينحتون بيوتهم في الجبال ويقيمون القصور الشاهقة والأبراج العالية.

# ## الأسواق .. وفيها يبيع الإنسان ما أنتج:

من يقرأ القرآن ويتدبر معانبه الظاهرة والباطنة سوف يكتشف كل العجب، ذلك

لأن انه تعالى قد خلق الإنسان وهيأ له كل سبل الحياة الطبيعية، كما أرشده كذلك إلى تلك السبل من أجل الانتفاع بها في حياته لتحقيق المزيد من عمارة الأرض.

وها نحن نكمل مسيرة الأماكن المشهورة في حياة الإنسان.. إذ بعد أن أخبرنا ربنا بما كان من أمر تلك المصانع، أخبرنا كمذلك بأن هذه المصانع لا بد لها من تصريف ما تنتجه، وأن المكان الطبيعي لتصريف هذه البضائع هي الأسواق، التي نقيمها هنا وهناك ويجتمع فيها الناس من كل مكان من أجل استكمال حاجياتهم وما ينقصهم.

وتلك سنة الله في خلقه وحتى يظل الإنسان في حاجة إلى أخيه الإنسان، هذه الحاجة قوامها الأموال والتبادل التجاري والتي يكون مقرها الطبيعي في الأسواق.

وكما نعرف جميعاً فإن هذه الأسسواق قد بدأت بشكل بدائي .. وتمثل ذلك أولاً في المقايضة كأسلوب للبيع أو الشراء، ثم ظهرت الأوراق المالية.. وكذلك السندات.

وعلى مرور العصور والأزمنة تغير كل شيء في حياة الإنسان حتى رأينا هذه الأسواق تتعدى حدود البلدان والدول، وبالتالى تحولت إلى مصدر إمداد الإنسان باحتياجاته سواء الزراعية أو الصناعية، بل ومن غرور الإنسان ذاته أن حول تلك الأسواق إلى أماكن يبيع فيها كل شيء، حتى الإنسان ذاته وفي صور متعددة مثل بيع العبيد على سبيل المثال وبيع الأخلاق وخلافه.

وما قصد ربنا سبحانه وتعالى ذلك أبداً.. بل أوصانا بأن نجعل من هذه الأسواق أماكن شريفة لأجل إمدادنا بما نحتاج إليه في حياتنا.

ويظل الإنسان في غروره وفي كل عصر.. إذ لم يكتف بذلك، بل جعل من هذه الأسواق أماكن غير شريفة كما ذكرنا من قبل في كثير الأحيان حيث يبيع فيها ويشترى منها كل شيء، حتى يدمر حياته ومن حوله.

ولقد رأينا وعرفنا، بل وسمعنا وربما شارك بعضنا في هدم الأسواق التي يباع فيها ما يذهب عقل الإنسان ويحط من قدره!!.

ولو أننا اتبعنا سنة الله في خلسقه وجعلنا أسواقنا أساكن شريفة لتبادل ما لدينا من حاجات وبضائع، لاختلف الحال كثيراً. وحين نعود إلى كتباب الله الكريم سوف نعرف عن هذه الأسواق أكثر مما ذكرناه لأن الله تعبالى علمنا ومبا زلنا في حباجة إلى هذا العلم، حيث ذكر لها ربنا هذه الأسواق في آيتين في سورة الفرقان .. وذلك في قوله تعبالى: ﴿وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرُّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامُ وَيَمْتِي فِي الأَسُواقَ ﴾ الآية (٧) واللفظ في نفس السورة في الآية (٧). وفي تفسير هذه الآية وفق ما جباه في مصجم ألفاظ القرآن الكريم أن الأسواق معناها مواضع البيع والكفار قد أنكروا على النبي على النبي الذول إلى تلك الأسواق فإذا كان الله قد أرسله فلماذا لم يهيء له كنزا أو جنة يأكل منها. (١)

والآية الثانية التى جاءت فى سورة الفرقان توضح لنا أكثر ماهية تلك الأسواق ودورها فى حياة البشر، ولعل ذلك يبدو بوضوح فى قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مَنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنْهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأَسُواقِ وَجعلنا بَعْضَكُمْ لِبَعْض فِتَنَةُ أَتَصْبُرُونَ وَكَانَ رَبَّكَ بَصِيرًا﴾ (الآية ٢٠).

ومعناها أن الله تعالى قد جعل الأنبياء والـرسل أيضاً يتجولون بالأسواق لشراء ما يحتاجون إليه مثلما كان يفعل رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام.

كما أشار القرآن الكريم في الآية ذاتها.. إلى ما يحدث في هذه الأسواق من تجاوزات، خاصة من التجار الأغنياء الذين يتلاعبون بأقوات الفقراء مما أدى إلى تحولهم من الشرف إلى الوضاعة.

وهذا المعنى بالضبط ما أشبار إليه تفسير الجلالين.. فيهما ذكره حيث جاء فيه بالحرف الواحد: «لقد ابتلى الغني بالفقير والصحيح بالمريض والشريف بالوضيع».

هذا الابتلاء هو بعينه ما يحدث فعالاً داخل كل الأسواق التى خلقها رب العالمين كأماكن مشهورة لخدمة الإنسان ذاته إذ يجد كل ما يحتاج إليه متوفراً أمامه ليحصل عليه سواء بالمقايضة أو بالمال.

ولكننا وكما ذكرنا قد بدلنا كل شىء وبالتالى حولسنا هذه الأسواق إلى أماكن لا نرغب فى ارتيادها إلا فى ظروف بعينها، ذلك لما نراه ونسسمعه فى تلك الأسواق وما

<sup>(</sup>١) معجم ألفاظ القرآن الكريم - ج١.

يقع فيها من تجاوزات لا يرضى عنها ربنا الكريم ، وهى تخالف حتى ما جاء فى التفسيرى اللغوى لهذه الكلمة، إذ من المعروف أن كلمة سوق مصدرها فعل ساق، سوقاً وسياقة. ومعناها: حثه من خلف على السير، ويقال كذلك ساق الله إليه خيراً ونحوه. أى بعثه وأرسله، والتسوق يعنى البيع والشراء. (١)

#### \*\* الحصون والملاجئ والمغارات.. للحماية:

هذه الأماكن المشهورة في حياة البشر وما جاء بشأنها في القرآن الكريم تكمل بعضها البعض، إذا ما تدبرها كل إنسان منا، وكلها تصب في طريق توفير وسائل الراحة والحياة الرغدة للإنسان ذاته.

ونحن نتوقف هنا أمام هذه الأماكن التي عـلم الله تعالى الإنسان من أجـل بنائها لحمايته من أعدائه ونما يحيط به من مخاطر! .

إذ أن ذلك الإنسان بعدما هيأ الله له الأرض لعمارتها فبنى بها البيوت والقصور والأسواق، كما كان عليه كذلك ووفقا لمشيئة رب العالمين أن يفكر فى أماكن أخرى لحمايته من الأعداء، فأقام الحصون والصياصى والملاجئ والمغارات، وكلها أماكن جاء ذكرها فى القرآن الكريم.

ومن عجيب ما قرأنا عنه في كتب الناريخ أن الإنسان ظل حريصاً على الإنفاق ببذخ على هذه الحصون وتلك القلاع.

ليس ذلك فقط، بل واتخذ منها علية القوم مساكن يقيمون بها، ليس من أجل حمايتهم من الأعداء بل وحمايتهم كذلك من رعاياهم!!

كما وظفوا عقولهم وعقول حكماء القوم معهم وكذلك علماءهم لأجل البحث عن أماكن معينة كى تصلح لبناء هذه القلاع وتلك الحصون والملاجئ.

ولذلك نجد أن أشهر هذه القلاع وكذلك الملاجئ والمغارات قد ارتبطت في تاريخ البشرية ببعض الشخصيات المهمة وكذلك ببعض الأمم والشعوب.

<sup>(</sup>١) المعجم الوجيز - مصدر سابق.

ويؤكد علماء الناريخ أن العصور الوسطى كانت من أزهى عصور بناء القلاع والملاجئ والحصون، وفق نظريات تحقيق الأمن والأمان .. لما كان يتوفر لها من سبل المقاومة والصمود أمام الغزوات.

وبطبيعة الحال ووفقاً لتطور الأزمنة فقد مرت هذه الحصون وتلك القلاع وكذلك الملاجئ والمغارات بمراحل متعددة، إذ أقيمت في بداية استخدامها بشكل بدائي ثم تطورت حتى أخذت أشكالاً متعددة من حيث القوة والانساع والقدرة على المقاومة.

وفى عالمنا العربى وكذلك فى أوربا هناك قلاع مشهورة بدرجة كبيرة من حيث كونها شهدت أحداثا سياسية أو عسكرية ساهمت بدورها فى تغيير مسار التاريخ، كما كانت فى الوقت نفسه شاهداً على عصر قوة الحكام ومدى ارتباطهم بالعلم والعلماء والجاه والسلطان.

هؤلاء العلماء الذين كانوا هم طليعة تفكيرهم فى تنفيذ هذه الحصون بما يسمح بصمودها على مدار السنوات والدهور حتى رأينا أن هناك قلاعاً يصل عمرها إلى آلاف السنين وما زالت بصحتها وقوتها، بل وأصبحت غثل لأهل هذا المجتمع أو ذاك إحدى العجائب التى يشاهدها الأبناء كرمز لعظمة أجدادهم، سواء من حيث عظمة الشييد أو قوة البناء أو مكانها المتميز أو من حيث اتساعها وضخامة بنائها .

ورغم انحصار أهمية تلك القلاع فى عصرنا الذى نعيش فيه الآن إلا أن الملاجئ والمغارات لا تزال تلعب دورها القديم خاصة فى أوقات الحروب والأزمات.

وما نود أن نشير إليه أن المغارات فى أغلبها كانت من صنع الطبيعة وهى كثيراً ما توجد فى المناطق الصحراوية أو المناخمة للصحراء، وما كان على الإنسان إلا أن يستخدمها، مثلما حدث معه فى استخدام الكهوف التى نحتت بشكل طبيعى فى جوف الجبال.

أما الحصون والملاجئ فهى دائما من صنع الإنسان لتؤدى له وظيفة مهمة فى مجال الحروب إما لحمايته من أعداته أو لاستخدامات أخرى كثيرة تحدثنا عن بعضها آنفاً.

ولقد احتفل القرآن الكريم بهذه الأماكن وأشار إليها ربنا سبحانه وتعالى في هذا الكتاب المبين، ففي سورة الحشر .. أشار القرآن الكريم إلى كلمة الحصون في آيتن، الأولى ذكرت الحصون مباشرة وذلك في قوله تعالى : ﴿هُو الّذِي أُخْرَجَ الّذِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ مِن دَيَارِهُمْ لأَوْلَ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَنْ يَخُرُجُوا وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَانعتُهُمْ حُصُونُهُمْ مَنَ الله فَأَتَاهُمُ الله مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُعْبَ يُخْرِبُونَ بَيْوَنَهُم بَايْدَيهُمْ الرُعْبَ يُخْرِبُونَ بَيْوَنَهُم بَايْدَيهِمُ الرُعْبَ يُخْرِبُونَ بَيْوَنَهُم بَايْدَيهِمُ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ اللهَ الرَّعْبَ الرُعْبَ يُخْرِبُونَ بَيْوَنَهُم بَايْدَيهِ (٢).

وكلمات هذه الآية واضحة المعانى والمقاصد، حيث ظن مجموعة من أهل الكتاب وهم بطبيعة الحال كانوا من اليهود الذين كانوا يسكنون خيبر أن حصونهم العالية والقوية سوف تمنع عنهم عذاب الله تعالى، وإمكانية عدم تغلب المؤمنين من المسلمين آنذاك عليهم حتى وهم بداخل تلك الحصون القوية. وقد ألتى ربنا تعالى في قلوبهم الرعب مما جعلهم يختلفون مع بعضهم البعض خوفاً من الموت أو الوقوع في الأسر، فتمكن منهم المسلمون وبالتالى خرجوا من هذه الحصون مهزومين.

والمعنى أيضا واضح فى هذه الآية فيما يخص الهدف الذى من أجله يقيم الإنسان هذه الحصون، والإمام الطبرى يؤكد فى تفسيره لهذه الآية: أن أتباع رسولنا الكريم ظنوا أن هؤلاء المشركين من أهل الكتاب لن يخرجوا من مساكنهم ومنازلهم وهم داخل حصونهم التى بنوها للدفاع عنهم، ولقد ألقى الله تعالى فى قلوبهم الرعب فتمكن رسول الله وأتباعه من دخول هذه الحصون وإجبارهم على تركها.

ثم جاءت كلمة ومحصنة مرة واحدة وفي نفس السورة الكريمة في الآية (١٤) وفي قوله تعالى: ﴿لا يُقَاتِلُونَكُم جَمِيعًا إِلاَّ فِي قُرى مُحصَنَة أَوْ مَن وَراء جدُر ﴾ والمشار إليهم في هذه الآية هم أيضاً يهود خيبر الذين بنوا حصونهم في المدينة أو يثرب من أجل أن تحميهم وهم في ضلالهم المبين خوفاً من المسلمين الذين تغلبوا عليهم بإرادة الله وبالتالي لم تمنعهم تلك الحصون من الهزيمة وترك ديارهم.

ويؤكد لنا معجم ألفاظ القرآن الكريم أن القرى المحصنة ما هي إلا قرى منيعة في الحماية وكأنها في حصونهم في خيبر ولحماية وكأنها في حصونهم في خيبر وما كان من أمر المسلمين تجاه هذه الحصون.

ثم جاء حديث آخر للقرآن الكريم عن الحسون بمعنى الصياصي.. وذلك في سورة الاحراب في الآية (٢٦) وفي قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ الّذِينَ ظَاهَرُوهُم مَنْ أَهْلِ الْحَتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَدْفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ﴾ والصياصى وفق ما جاء في تفسير الحكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرُعب، والمقصود بالحديث في هذه الآية هم بنو قريظة.. الذين قذف الله في قلوبهم الرعب وحتى لا يظنوا أن هذه الحصون العالية والمنبعة سوف توفر لهم الأمان.

وواضع من سباق هذه الآيات التي مرت علينا .. أن اليهود كانوا من أوائل الشعوب التي أحسنت إقامة الحصون والقلاع ، نظراً لإحساسهم بالدونية والخوف من البشر.

أما فيما يخص المغارات والملاجئ فقد حدثنا عنها ربنا تعالى في سورة النوية وفي قول توليد ومن الآية (٥٠) : ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنَّا أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدُخَلًا لُولُوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمُحُونَ ﴾ .

وواضح من ظاهر معنى الآية أن الملاجئ والمغارات قد صنعها الإنسان كى يهرب إليها عند تعرضه لأى عدوان.

وفي تفسيسر القرآن الكريم أن المغارات: هي سراديب تحت الأرض والملجأ: هو كل مكان محصن يلجأون إليه.

والمقـصود في هذه الآية كـانوا هم فـئة من المنافـقين من أهل المدينة الذين أخـذوا يحلفون بأنهم مع المسلمين ولكنهم كذبوا على الله ففضحهم في هذه الآية الكريمة.

### \*\* الغائط .. عندما يخلصنا من الشرور.

ونختتم هذه الجولة في الأماكن المشهورة والمرتبطة بحياة الإنسان .. بالحديث عن الغائط.. وهو ذلك المكان الخلوى البعيد في الصحراء والذي كان يتخذه الأعراب وما زالوا وكذلك سكان الصحراء لقضاء حاجتهم فيه .

ويبدو أن كلمة الغائط قد جاءت من فعل غوط أي ابتعد، وهي على أية حال ما

زالت تتردد على ألسنة بعض العامة والذين يقولون «الغيط» وهم يقصدون بذلك الأرض الزراعية البعيدة عن الصحراء.

والغائط: هو ذلك المكان الذى يختاره الإنسان بإرادته كى يقضى فيه حاجته، بشرط أن يكون آمنا ومستتراً وبعيداً عن الأعين، وذلك حتى يستطيع الإنسان أن يتم هذه العملية بسلام وأمان، مخرجاً ما فى بطنه من فضلات لم يعد الجسم يستفيد منها وبالتالى وجب إخراجها فوراً.. ولقد اكتشف الأطباء هذا الأمر وأوصوا به.

وإذا ما نظرنا نحن في عصرنا الحاضر لمسألة الغائط ومكانه.. فإنه ونظراً للتطور وزيادة أعداد السكان وانخفاض أعداد أماكن المغائط، فإن الإنسان قد لجأ إلى نقل هذا الغائط في داخل منزله وهو ما نطلق عليه نحن حالياً بيت الراحة أو «التواليت»!! مع المزيد من النطور في استخدام المياه للنظافة وخلافه.

إذن الغائط أو بيت الراحة هو ذلك المكان الذي يساهم كثيراً في تخليص الإنسان من فضلاته الزائدة حفاظاً على صحته.

ولقد أخبرنا ربنا تعالى بموجبات التعامل مع هذا الغائط والذى يستلزم استخدام المياه للتنظيف بعد عملية الإخراج هذه، وحتى يكون الإنسان، منا جاهزاً للدخول فى الصلاة.

والآية القرآنية التـالية سوف تـخبرنا بـذلك وأكثر.. إذ قـال الله تعالى فـى سورة النــــاء وفي الآية (٤٣): ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلَاةُ وَأَنْتُمُ سُكَارَىٰ حَتَىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُرُلُونَ وَلا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَرَّضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفْرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَنكُم مَنَ الْغَائط﴾. أوْ جَاءَ أَحَدٌ مَنكُم مَن الْغَائط﴾.

إذن الغائط ووفق ما جاء في تفسير هذه الآية: هو ذلك المكان المعد لقضاء الحاجة، والآية فيها شروط كثيرة لا بد من الباعها من أجل أن تصح الصلاة، من أهمها الطهارة بالماء وإن لم يجد الإنسان ذلك الماء، فقد أمرنا ربنا العظيم بالتيمم، باستخدام التراب الطاهر، هذا التيمم هو سبيلنا إذا ما جننا من الغائط ولم نجد ماء للدخول في الصلاة.

وفي سورة المائدة في الآية (رقم ٦) حديث مشابه عن الغائط وضرورة استخدام الماء للنظافة من أجل الصلاة وإذ لم يجد المسلم هذا الماء فعليه أيضاً بالنيمم.

معنى ذلك أن هناك ارتباط كبير بين التخلص من فضلات ما في جوف الإنسان وبين ضرورة استخدام الماء من أجل تنظيف مكان الإخراج، وذلك حفاظا على صحة الإنسان وتأهيله لأداء العبادات بدءاً بالدخول في الصلاة.

ولسنا فى حاجة إلى التأكيد مرة أخرى على أهمية الغائط أو مكان قيضاء الحاجة أو ببت الراحة فى حياتنا، والذى حولناه فى كثير من الأحيان ووفق الإمكانات إلى أشبه ما يكون بصالون به كل ما يحتاج إليه الإنسان، كما ألحقنا به حماماً نستخدمه فى تنظيف أجسامناً مما علق به من أوساخ أو أتربة.

وسبحان الله العظيم الذي خلق لنا كل شيء من أجل راحتنا ومن أجل صحتنا ومن أجل أن نكون على درجة كبيرة من النظافة.

ومع ذلك ينكر بعضنا هذه النعم ولا يوفي خالقها حقه في العبادة.



الوجوه والأعناق والأفئدة والسوق

# الفهل السادس

# الوجوه والأعناق والأفئدة والسوق

جانب آخر من جوانب حديثنا عن الأماكن المشهورة في القرآن الكريم، وقد ارتبطت بشدة بجسم الإنسان، سوف نفسح لها كل أوراق هذا الفصل الجديد، وذلك على طريق بيان هذه الأماكن وأهميتها، وكيف كرم الله تعالى بنى آدم بمنحه هذه العطايا العظيمة التى كانت سبيله لحياة طبية ما دام يحافظ عليها.

ولقد أخبرنا ربنا تعالى بأهمية هذه الأماكن وضرورة أن نتفكر فيها ونتدارسها، من أجل تحقيق هدفين رئيسين أحدهما يرتبط بالدنيا التى نعيشها والتى يؤدى فيها جسدناً دوراً مهماً يساهم فى تعمير الأرض واستمرار العيش بها.

والهدف الثانى هو التفكير فى قدرة الله تعالى وعظمته فى تسخير هذه الأماكن أو ما يسميه علماء الطب بالأعضاء من أجل خدمة ذلك الإنسان، واستمرارها بقوة وبصحة وبشألق ما دامنا لا نهملها ولا نصرضها إلى المهالك، بل وما كان من أمر الله تعالى فيما خص به الإنسان ذاته من أصضاء بعينها لم تتوافر لمخلوق غيره، مثل السمع والبصر والعقل والقدرة على النفكر من أجل تحقيق غد أفضل.

والحديث عن الأماكن المشهورة فى جسد الإنسان سوف يبعدنا ربما بوصات قلبلة عما ذهب إليه علماء الطب وما توصلوا إليه من نظريات علمية تطبيقية وغير تطبيقية بشأن ما يسمونه بالأعضاء.. ذلك لأن هؤلاء الأطباء نظروا إلى جسد الإنسان وما به من ظاهر وباطن إلى كونه مجموعة من الأعضاء تؤدى دورها فى تكامل وتناغم غير مسبوق، وذلك بإرادة الله العظيم الذى خلق لنا هذه الأعضاء و تلك الأماكن.

وسبب اختلافنا في الحديث القادم مع هؤلاء العلماء والأطباء هو أننا سوف نتناول جسد الإنسان كوحدة واحدة، مقسمة إلى عدة أماكن رئيسية، وكل مكان أو كل وحدة يكون لها دور في جسم الإنسان ومن حق العلماء والأطباء أن يقولوا أنها مكونة بالفعل من أعضاء.

ونضرب لذلك مثالاً أو مثالين.. فإذا ما نظرنا إلى تكوين جسم الإنسان من أعلاه إلى أسفله سوف نكتشف بأن هناك وحدة متكاملة تعمل بتناغم وتكامل مذهل، ونعنى بها رأس الإنسان وما بها من أعضاء كثيرة ومتنوعة وتكمل بعضها البعض، وكذلك الوجه، وأيضاً ما به من أعضاء تكمل بعضها البعض وتتكون في ذات الوقت من أعصاب ثم من لحم ودم، وكذلك الصدور والجباه والأعناق وخلافه.

وقس على ذلك بقية مكونات الجسد وسا به من أماكن نرى بعضها ظاهرللعين والآخرى بداخل هذا الجسد، وبالتالى لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة ولكن باللجوء إلى الأجهزة الطبية الحديثة.

إذن حديثنا القادم ينظر وكسما سبق إلى جسد الإنسان على أنه مجسوعة من الأمكنة الرئيسية وربما نقول كسما قبال الأطباء بأن في كل مكنان من هذه الأمكنة مجموعة من الأعضاء.

ولا شك أن استعراضنا لهذه الوحدات أو لتلك الأمكنة سوف يساهم كشيراً في تقريب ما نصبوا إليه من الوصول إلى ما نفكر فيه وما نريد أن نحققة من نتائج.

إن جسم الإنسان وفق هذه الرؤية الخاصة يتكون من مجموعة من الأماكن البارزة، هذه الأماكن هي: رأس الإنسان وما بداخله من صقل أو لباب.. وما فوق هذه الرأس من شعر يغطيها ويحميها من برد الشتاء وحر الصيف، ومن بعد الرأس نشاهد الوجوه وبداخلها أو في حيزها العبن والشفاه والألسن والأذن والأنف. ثم الجباة، والأعناق وما بداخلها من شرايين، وكذلك الصدور والأفتدة والظهر والبطن والاجناب والأيدى والأرجل والسوق أو السيقان. ثم الفروج، وأخيراً الدماء التي تجرى في العروق بلا توقف إلا حين يموت الجسد.

بل وأكثر من ذلك فإننا نرى أن الحديث المفسل عن هذه الأماكن وما جاء بشأنها فى القرآن الكريم سوف يوضح ما نريده أكثر. فتعالوا إلى هذه الأساكن وما بها من أعضاء.

### \*\* الرءوس .. نواصينا بيد الله:

إذ ما نظرنا إلى جسم الإنسان وأردنا أن نتفحص مكوناته.. سوف نكتشف أن هذا الجسم يبدأ من أعلى أى من الرأس.. وتلك من عظمة الله تعالى وتكريمه تعالى للإنسان.

هذه الرأس جعلها ربنا دائما مرفوعة إلى أعلى وبالتالى لا يجب أن تنحنى إلا إلى خالقها تعالى. خاصة بالسجود إلى ربنا الكريم الذى خلقنا فى أحسن صورة، وإذا ما انحنت هذه الرأس لغير الله تعالى .. فإنها تعنى الانكسار والتذلل!، وما أكثر ما نرى صوراً لهذه الحالات التى يكون فيها الإنسان ضعيفاً مهاناً، حين يقف أمام جبار أو ظالم أو متعجرف، يستعطفه أن يرحمه أو أن يترفق به وبحاله.

والعكس هو الصحيح حين نجد ذلك الإنسان يقف شامخاً رافعاً رأسه في عزة وإياء، ولا يخشى في الله لومة لائم.

وهناك فروق كثيرة نشعر بها حين ننكس رءوسنا سجوداً لله تعالى فنحن أمام رب العالمين وبين يديه نشــعر بالراحة والأمان. في حين نشــعر بالذلة والمسكنة حين ننكس هذه الرأس لغير خالقها!

إنك حين تسجد بين يدى الله وتجعل رأسك تلامس الأرض التي خُلقت منها، تشعر بسعادة ما بعدها سعادة، بل وإن سجودك بين يدى الله تعالى يقربك إلى الخالق العظيم، ويجعل دعاؤك مستجاباً وفق ما أخبرنا به رسولنا الكريم في قوله الشريف:

إن أقرب ما يكون العبد عند ربه وهو ساجد،.. ولذلك يُستحب الدعاء في هذا الموضع الكريم.

وحين يتطرق الحديث عن رأس الإنسان في القرآن الكريم سوف نجد أن هذه الرأس تحظى باسم آخر حيث نقرأ عنها بأنها الناصية!

ولسوف يتضع ذلك بجلاء حين نتناول الآيات القرآنية الشريفة التي حدثتنا عن رأس الإنسان أو ناصيته، ولكننا من قبل أن نشير إلى هذا الحديث المفصل نود أن نشير إلى أن رأس الإنسان يوجد بها تجويف أسفل شعره، هذا التجويف يحفظ أعظم ما يملك الأنسان ألا وهو المعقل والذى يطلق عليه الأطباء إسم المخ، في حين يسسميه لنا القرآن الكريم اللباب أو اللب وجمعه الألباب.

من هنا نعتبر أن رأس الإنسان هو أهم مكان في جسده.. ولذلك فقد إتخذ أجدادنا هذه الرأس في كل أمثالهم وأقوالهم المأثورة.

وهناك مؤلفات كثيرة حدثتنا عن رأس الحكمة ورأس الأفكار، وغير ذلك من الأقوال التي اتخذت من رءوسنا دليلاً على الحكمة والتعقل والتفكر وحسن التدبر.

ونفس هذا المعنى أشار إليه معجم ألىفاظ القرآن الكريم الذى أخبرنا بأن الرأس من كل شىء.. أعلاه ومنه رأس الإنسان بأعلى جسمه وينبت فيه الشعر ويجمع علي كلمة رءوس.وأكثر ما ورد بالقرآن الكريم يتصل برأس الإنسان.

ويضيف المعجم أن الله تعالى حين أراد أن يشير إلى شعر الإنسان قال في كتابه العزيز: ﴿وَاشْتُعُلُ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ أي شعر الرأس.

ويعدد لنا المعجم الآيات والسور التي جاء بها ذكر رأس الإنسان. ففي الآية (٤) في سورة مريم قوله تعالى: ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيِّبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبَّ شَقِيًّا ﴾ وفي سورة الأعراف الآية (١٥٠) في قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَى الْأَلُواحُ وَأَخَذَ بِرَأْسُ أَخِيهِ يَجْرُهُ اللهِ الْمُهَالِي اللهُ ﴾.

كما يشير المعجم ذاته إلى أن القرآن الكريم قد حدثنا كذلك عن ألفاظ عدة مثل: «رأسه» ووراس» وورءوسكم» وورءوسهم»، وذلك في سورة البقرة الآية (١٩٦) وفي سورة يوسف الآية (٤١) و (٤٨) في سورة الدخان، حيث أشار ربنا إلى كلمة ورأسه». أما كلمة ورأس» كمكان مشهور فقد أشار إليها القرآن الكريم في سورة طه الآية (٤٤) وفي سورة يوسف الآية (٣٦)، أما عن كلمة ورءوسكم، فقد أشار إليها القرآن الكريم في الآية التي يقول فيها ربنا الكريم: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسكُم حَتَىٰ يَبلُغُ اللهَدِيُ مَحْلُهُ الآية (١٩٦) في سورة البقرة كما جاءت نفس الكلمة في كل من سورتي المائدة الآية (٢٦) الفتح.

فى حين ذكر لنا كتاب الله لفظ أو كلمة (رُموسهم) والمراد بها رأس الإنسان فى قوله تعالى: ﴿مُهُطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسهم لا يُرْتَدُ إليهم طرفُهم الآية (٤٣) فى سورة إبراهيم و(٥١) الإسسراء و(٦٥) الآنسياء و (١٩) الحيج و(١٢) السجدة و(٥) المنافقون.

وإذا ما قعنا بعمل حصر سريع لما جاء فى شأن رأس الإنسان فى كتاب الله باعتبارها أحد الأماكن المشهورة فى جسم الإنسان وأيضاً فى القرآن الكريم فسوف نكتشف أن الله تعالى قد ذكرها فى ١٦ آية كريمة. وقد جاءت كلها فى ثلاثة عشرة سورة كريمة، وهذا يدل دلالة واضحة على أهمية هذا المكان بالنسبة للإنسان ولحياته ومعيشته وأسباب تعميره للأرض التى خُلق فوقها.

ويكفى هذا الرأس شرفاً أنها تسجد لله تعالى، كما أن بها ما نسميه العقل أو اللب أو اللب، تلك الألباب التى احتفل بها كتاب الله أيضاً بدليل أنه قد جاء ذكرها فى ست عشرة آية هى: (١٧٩) البقرة، واللفظ فى (١٩٧) و(٢٦٩) البقرة أيضاً، و(٧) آل عمران، و(١٠٠) المائدة و(١١١) يوسف، و(١٩) الرحد، و(٥) إبراهيم، و(٢٩) و(٣٤) ص، و(٩) و(١٨)، (٢١) الزمر، و(٤٥) غافر وأخيراً فى سورة الطلاق الآية(١٠).

والألباب معناها العقول، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ﴾.

ونجد فى كثير من آيات كتاب الله أن هناك ربطاً مؤكداً بين قوة الإيمان والعقيدة والتوحيد بالله الكريم وبين أصحاب الألباب الذين يخاطبهم رب العالمين باعتبارهم أهل العقول فى مجتمعاتهم وبين أهليهم.

ولقد تبين لنا ذلك بوضوح في قبوله تعالى في سورة المائدة: ﴿فَاتَقُوا اللّهَ يَا أُولِي الْأَلِبَابِ﴾ الآية (١٠٠). وفي قوله تعالى في سورة يوسف: ﴿لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهُمْ عَبْرَةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ﴾ الآية (١١١)، وكذلك في قوله تعالى: ﴿ ولِيعَلَمُوا أَنَمَا هُو إِلّهُ وَأَحَدٌ وَلَيمَانُكُمُ وَ أَلْهَا هُو إِلّهُ وَلَيمَانُكُمُ وَ أَلْهَا اللّهِم اجعلنا من

أصحاب العقول التى تتفكر فى خلق الله، ومن أصحاب الألباب التى تؤمن بالله بلا حدود أو شك أو رياء، ذلك لأن الله تعالى قد مييز هؤلاء الذين وصفهم بأولى الألباب عن غيرهم من البشر.

ومن قبل أن نتتقل إلى حديث جديد عن مكان جديد في جسم الإنسان.. رأينا ضرورة الحديث كذلك عن الرأس كما جاء عنها في كتاب الله فيما يخص لفظ «الناصية»، إذ قال الله تعالى في سورة الرحمن وفي الآية (٤١): ﴿يُعْرَفُ الْمُجْرَمُونَ بسيماهُمْ فَيُؤخذُ بِالنّواصِي وَالْأَقْدَامِ﴾.

وفى تفسير أصحاب الجلالين لهذه الآية: أن هؤلاء المجرمين سود الوجوه ولهم عيون زرقاء يؤخذون حيث تضم ناصبة أى رأس كل منهم إلى قدميه من خلف أو قدام ويلقى بهم فى النار.

أما الإمام الطبرى فيقول فى تفسيره عن النواصى والمذكورة فى الآية السابقة أن الملائكة قد عرفت هؤلاء المجرمين من علاساتهم حيث هم سود الوجوه زرق العيون، وبالتالى يأخذهم زبانية جهنم حيث يسحبون إلى جهنم وتقذفهم فيها.

ونستطيع أن نفهم عما مر علينا آنف أن الله تعالى عندما جعل رأس الإنسان مناط تكريمه في الدنيا.. قد جعلها كذلك إحدى علامات تعذيبه في الآخرة عندما يبتعد عن الطريق المستقيم وبالتالى يبتعد عن عبادة الله رب العالمين. وما نود أن نشير إليه في ختام الحديث عن الرءوس أن الله تعالى قد ذكرها لنا في كتابه العزيز مصحوبة بكلمة ﴿رُءُوسُ أَمُوالكُمُ ﴾ في سورة البقرة الآية (٢٧٩) ولفظ ﴿ رءوس الشياطين ﴾ في سورة المقافات الآية (٢٧٩)

#### \*\* وجوه.. ناعمة ومظلمة:

لقد رأينا من قبل الحديث المفصل عن الوجوه كأماكن مشهورة في كتاب الله والتي جاء ذكرها ضمن مشتملات ومكونات جسم الإنسان، ضرورة أن نستعرض سوياً أعضاء هذا الوجه أو مكوناته وفق ما رآه الأطباء وما أكد عليه العلماء،

وحاول مثلى أن تنظر لمن يسجلس حولك خاصة إلى وجهه كى تستطلع قدرة الله وعظمته وتكريمه للإنسان، سوف تكتشف أن هذا الوجه رغم اختىلاف جماله ولونه من حيث البشرة يتكون وفى كل الأجسام التى خلقها الله، خاصة لبنى البشر من عينين وشفين وأذنين ولسان واحد. وكذلك من أنف واحدة أيضاً، وشيفتى الإنسان هى مدخل فيمه الذى يوجد بداخله أسنان ثم لسان، هذا الفم الذى يحمل للإنسان كل مظاهر الحياة والتفاعل مع من حوله، كما يضمن له البقاء باعتباره بوابة الطعام.

كل ذلك يحويه وجه الإنسان الذي خلقه لنا رب العالمين، والذي يحمل كذلك ما يحدد اختلاف شكل كل منا عن الآخر سواء أكان ذكراً أم أنثي.

والحديث عن الوجه أو الوجوه.. وفق ما جاء فى القرآن الكريم لا بد وأن يبدأ بذكر الآية أو الآيات القرآنية التى جاء بها ذكره. ومعجم ألفاظ القرآن الكريم يحدثنا عن ذلك وبالتفصيل، وهو يبدأ هذا الحديث بتعريف كلمة وجه والتى يقول عنها: الوجه ما تواجه به الناس من الرأس وفيه معظم الحواس، كما يذكر لنا ذات المعجم أن كلمة وجه جاءت على أكثر من لفظ فى كناب الله.

فغى سورة يوسف الآية (٩٣) ذكر ربنا تعالى كلمة وجه»: ﴿وَجُهُ أَبِي ﴾ أيضاً الآية (٩) في السورة نفسها. وكذلك لفظ «وجهه» كما جاء في سورة يوسف أيضاً الآية (٩) و(١١) الحج و(٢٤) الزمر و(١٧) الآية (٩٦) اللغظ في سورة النحل الآية (٩٥) و(١١) الحج و(٢٤) الزمر و(١٧) الزخرف و(٢٢) الملك. وفي قوله تعالى في سورة البقرة الآية(١١٥) : ﴿بَلَّىٰ مَنْ أَسْلَمُ وَجُهُدُ للله وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عند ربّه ﴾، واللفظ في سيورة النساء الآية(١٢٥) و(٧٥) القيص و(٢٧) لقمان. ثم لفظ وجهها». و(٧٥) الأنمام و(٢٨) الكهف، و(٨٨) القيص و(٢٧) لقمان. ثم لفظ وجهها». مثلما جاء في سورة الذاريات الآية (٢٩) وفي قوله تعالى : ﴿فَأَقْبَلْتَ امْرَأَتُهُ فِي صَرَةً فَصَكَتْ وَجُهُهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقَيمٌ ﴾.

ثم ذكرت كلمة «وجه» على سبيل الجسمع فجاءت كلمة «وجوه» في آيات وسور متعددة مثل الآية (٢٠٦) مكرر في سورة آل عسران واللفظ في (٧٧) الحج و(٧٧) الملك و(٢٢) و(٢٤) في القيامة و(٣٨) و(٤٠) في عبس، و(٢)و(٨) في سسورة المغاشية. كما جاءت نفس الكلمة مضافاً إليها ألف مثل كلمة «وجوهاً». في سورة النساء الآية(٤٧) وجاءت كذلك مضافاً إليها الألف واللام.. «الوجوه» في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُعَاثُوا بِمَاءَ كَالْمُهُلُ يَشُوي الْوُجُوهَ ﴾ الآية (٢٩) في سورة الكهف. وكذلك في سورة طه الآية (١١١).

ليس هذا فقط، بل جاءت الكلمة ذاتها مضافاً إليها كاف وميم فأصبحت «وجوهكم» مثل قوله تعالى: ﴿وحيثُ مَا كُنتُم فُولُوا وُجُوهَكُم شَطْرُهُ ﴾ الآية (١٤٤) البقرة. واللفظ في الآيات (١٥٠)و(١٧٧) البقرة أيضاً و(٤٣) في سورة النساء و(٢) مكرر في المائدة و(٢٩) في الإعراف.

إضافة إلى ذلك جاءت كلمة "وجوهكم" بمعنى ذواتكم في الآية (٧) من سورة الإسراء .. وكذلك جاءت كلمة "وجوههم" في سورة آل عمران وفي قوله تعالى: ﴿فَأَمُّ اللَّذِينَ اسْوِدْتَ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بعد إِيمَانِكُم ﴾ الآيتين (١٠٦) واللفظ في (١٠٧) من نفس السورة، والآية (٥٠) في الأنفال و(٢٦) و(٧٧) يونس، و(٥٠) إبراهيم، و(٧٧) الإسراء، و(٩٣) الأنبياء، و(٤٠) المؤمنون، و(٤٣) الفرقان. و(٩٠) النمل، و(٦٠) الأحزاب، و(٦٠) الزمسر، و(٧٧) محمد، و(٩) الفتح، و(٤٨) القمر، و(٤٣) المطففين.

ولكى يوضح لنا ربنا تعالى أهمية الوجه في حياة البشر.. ذكر لنا في سورة آل عمران وفي الآية (٤٥) مامعناه أن الوجه يقصد به الشرف والمنزلة، كما جاء في قوله تعالى: ﴿اسْمُهُ الْمُسِيحُ عِيسَى ابنُ مريم وجيهًا في الدُّنيا والآخرة ﴾.

كما جاء نفس هذا اللفظ في الآية (٦٩) من سورة الأحزاب.

#### **杂杂袋**

وإذا ما أغلقنا هذا المعجم الأمين من أجل الحديث عن الوجه خارج نطاق ما جاء بشأنه في كتاب الله العزيز.. فإننا نؤكد على أن الحديث عن وجه الإنسان وأهميته وقيمته سواء في الدنيا أو في الآخرة يتطلب أكثر من كتاب، نظراً لضرورة أن نتحدث عن ذلك الوجه من كل الوجوه طبياً ونفسياً ودينياً، ولكن يكفينا في هذا المقام حديث كتاب الله العظيم والذي سوف نستكمله بحديث آخر يرتبط بالوجه

ارتباطاً مباشراً ألا وهو ما سـوف نتناوله من أعضاء داخل هذا الوجـه والتي سبق لنا وتناولناها في بداية الإشارة إلى ما فيه من أعضاء عددناها بكل أمانة.

ونبدأ الرحلة «بالعين» وما جاء بشانها في كتاب الله.. ولسنا في حاجة بطبيعة الحال إلى الخروج عن نطاق حديث كتاب الله عن هذا العضو المهم في الوجه وفي جسم الإنسان بشكل عام إذ إن هناك العشرات من المؤلفات التاريخية والفسيولوچية والطبية التي حدثنا ولا تزال تحدثنا عن عين الإنسان.

يقول معجم القرآن الكريم: العين هي عضو الإبصار، وجاءت في كتاب الله مرتبطة بكلمة قرة عين وذلك في الآية (٩) في سورة القصص في قوله تعالى: ﴿وقالت امرأتُ فرعون قُرْتُ عين لِي ولكَ ﴾ ثم جاءت بمعني حسنة العين واسعتها كما جاء في سورة الصافات (٤٨) واللفظ في ( ٤٥) اللخان و (٢٠) الطور و (٢٢) الواقعة.

بل وأكثر من ذلك فقد جاء ذكر العين بلفظ «أعين» أى جمع عين، مثلما جاء فى قوله تسعالى: ﴿وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَ يُنصِرُونَ بِها ﴾ الآية (١٧٩) فى سورة الأعراف واللفظ فى (١٩٥) الأعراف أيضاً و(٤٧) الفرقان و(١٧) السبحدة، كما جاءت مصحوبة بأداة التعريف «الأعين» فى سورة غافر (٩) واللفظ فى (١٧) الزخرف.

ثم جاءت كذلك في لفظ "أعين الناس" في الآية (١١٦) الأعراف واللفظ في (٦١٦) الأنبياء. ولفظ "أعيننا" (٦١) الأنبياء. ولفظ "أعيننا" في الآية (٤٤) الأنفال و(٣١) هود. ولفظ "أعيننا" في قوله تعالى: ﴿وَاصْنَعَ الْفُلُكُ بِأُعَيْنَا ﴾ الآية (٣٧) هود واللفظ في (٢٧) المؤمنون و(٨٤) الطور و(٤١) القمر، وكذلك لفظ "أعينهم" في الآية (٣٨) المائدة، واللفظ في (٤٤) الأنفال و(٩٣) التسوية و(١٠١) الكهف و(١٩) الأحراب و(٦٦) يس و(٣٧) الفجر، وأخيراً لفظ "أعينهن" في الآية (٥) في سورة الأحزاب.

وإذا ما تركنا العين لنبحث عما يليها من أعضاء داخل تجويف وجه الإنسان سوف نتوقف فوراً أمام «الشفاه» التى هى بوابة فم ذلك الإنسان، وقد جاءت فى كتاب الله تحت لفظ «شفتين» أى ذلك الجرء اللحمى الظاهر من الفم والتى تستر الإنسان.

وجاء ذكرها بهذا اللفظ في الآية (٩) في سورة البلد وفي قوله تعالى: ﴿ولِسَـانًا وشَفَتَيْنَ﴾.

وفى تعليق الدكتور أحمد شوقى إبراهيم على معنى هذه الآية يقول: إن الله تعالى لم يترك الإنسان، فقد أرسل إليه رسله بالمنهج القويم الذى كان يجب عليه أن يفهمه ويردده بلسانه وشفتيه سعياً للهداية فى الدنيا والفوز بالآخرة.

وفى داخل فم الإنسان والذى يقف على بوابته هاتين الشفتين توجد أعظم وسيلة مخاطبة خلقها رب العالمين لنا.. ألاوهو اللسان أو الألسنة أو الألسن!.

ولقد احتفل به القرآن الكريم احتفالاً عظيماً ظهر جلياً في كشرة الآيات والسور التي ذكر فيها، وكسما نعرف فإن هذا اللسان هو عضو في الفم كسما يقول معجم القرآن الكريم ووظيفته التذوق والنطق، وجباء ذكره في كتاب الله على سبيل الجمع ككلمة «السنة» وذلك في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا ذَهَبِ الْحَوْفُ سُلَقُوكُم بِالْسَنَةِ حدادٍ ﴾ الآية (١٩) في سورة الأحزاب.

وحاولوا معى أن تتدبروا هذا المعنى الخطير والذى أشارت إليه هذه الآية، إذا أخبرتنا بالوظيفة السيئة لذلك اللسان الذى نستبدل به الحديث الطيب والمرتبط بذكر الله وترديد حسنات الإنسان، باستخدام ألفاظ مسيئة وصفها كتاب الله بالسياط التى نستخدمها في جلد أجسامناً!!!

كما جاء نفس اللفظ بصيغة الجميع "السنتكم" في سورة النحل الآية (١٦) واللفظ في الآية (١٥)، وكذلك لفظ "ألسنتهم" في سورة آل عممران الآية (٧٨) واللفظ في (٤٦) النساء و(٢٦) النمل و(٢٤) النور و(١١) الفتح و(٢) الممتحنة.

وفي إشارة صريحة في كتاب الله إلى اللسان كوسيلة للغة والتخاطب والتفاهم، قال الله تعالى: ﴿وهِذَا لِسَانٌ عَرِبِي مُبِين﴾ الآية (١٠٣) النحل واللفظ في (١٩٥) الشعراء.. ثم باعتباره عضو التكلم كما في الآية (٩) في سورة البلد، وأيضاً ارتباطه بالنطق كما جماء في لفظ الساناً في الآية (٣٤) في القصص واللفظ في (١٢) الأحقاف.

وفى موضع آخر من كتاب الله الكريم هناك إشارة إلى اللسان على أنه اللغة ذاتها، مثلما جاء في الآية (٧٨) المائدة، واللفظ في (٤) إبراهيم و(١٠٣) النحل. ليس هذا فقط بل لقد احتفل كتاب الله أكثر بلسان الإنسان فجاء كلفظ «لسانك» في قوله تعالى: ﴿فَإِنُّما يَسُرْنَاهُ بِلسَانِكَ لَتُبَشِّر بِهِ الْمُتَقِينَ ﴾ الآية (٩٧) مريم واللفظ في (٥٨) الدخان و(١٦) القيامة وكذلك لفظ «لساني» في قوله تعالى: ﴿وَاحْلُلُ عُقْدَةً مِن لَسَانِي ﴾ الآية (٢٧) في طه واللفظ في (١٣) الشعراء.

ومن عجيب ما جاء بشأن اللسان في كتاب الله.. وصفه بأن السمعة الطيبة والذكر الحسن.. وذلك كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَوَهَبُنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَتُنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لسان صدق عَلِيًا﴾ الآية (٥٠) في مريم واللفظ في (٤٨) الشعراء.

ومن أسفل الفم أو الشفاه نرى على الفور الأنف التى هى سبسيل الإنسان الاستنشاق هواه الدنيا، والتمتع برحيق أزهارها واستنشاق عبيرها وما ينتع عن ذات الإنسان من أفعال حولت كل شيء من طبب وذات رائحة زكية إلى شيء منفر وذات رائحة كريهة، وأنف الإنسان هو تلك الآلة التى تستطيع أن تميز بين هاتين الرائحتين، وهو في ذات الوقت أيضاً أسرع وسيلة للقضاء على البشرية كلها إذا ما انفجرت مثلا قنبلة نووية أو انتشرت في الأجواء الحرب الكيماوية!!.

ولقد أخبرنا المعجم أن الأنف هو بالفسعل عضو التنفس والشسم في جسم الإنسان، وجاء ذكره مرة واحدة في القرآن الكريم وفي قوله تعالى: ﴿وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفُ بالأنف﴾ الآية (٤٥) المائدة مكرر

ونأنى سوياً لعضو آخر على جانب كبير من الأهمية وهو يحتل مكاناً بارزاً في وجه الإنسان ألا وهو الأذنين. تلك الوسيلة التى بها نسمع الأشياء، كل الأشياء، بل وهو الوسيلة الوحيدة التى نعتمد عليها في تلقى تعاليم رب العالمين خياصة المسموع منها.. وبقدر فهمنا لما نسمعه بقدر سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة.

ليس هذا فقط ، بل لقد خلق الله تعالى تلك الأذنين كى تتلقى آخر صبيحات يوم القيامة إيذانا بالنهاية المحتومة، وتحول البشر من الدنيا إلى الأخرة.

ولن تقتصر هذه الوظيفة حينتذ على أذن الذين سوف يعاصرون هذا الحدث العظيم، بل سوف يسمعها من هم في القبور أيضاً.

ولقـد أكد لنا المـعجم أن كلمـة آذان وفق مـا جاء بالقـرآن الكريم هي جـمع أذنُ ومعناها حاسة السمع، وجماء ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ آذَانُ لاُّ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ في الآية (١٧٩) الأعراف واللفظ في (١٩٥) الأعراف أيضاً و(٤٦) الحج، كما جاءت في كمناب الله، في صيغة جمع «آذاننا»، وذلك في قلوله تعالى: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنا فِي أَكُنَّهُ مَمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهُ وَفِي آذَانِنا وَقُرَّ ﴾ الآية (٥) فصلت. ثم في لفظ الذانهم، في الآية (١٩) البقرة، و(٢٥) الأنعسام و(٤٦) الإسراء ،(١١) و(٥٧) الكهف و(٤٤) فصلت و(٧) نوح، ثم جاءت أيضاً باللفظ الصريح "أذن،" كعضو للسمع في قوله تعالى: ﴿ لنجعلها لَكُمْ تَذَّكُونَ وَتَعِيهَا أَذُنَّ وَاعِيَّهُ الآية (١٢) الحاقمة، وكذلك في لفظ "هو أذن" بمعنى مستمع قابل لما يقال، مثلما جاء في قوله تعالى: ﴿وَمَنْهُمُ الَّذِينَ يُؤَذُّونَ النَّبِيُّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ ﴾ الآية (٦١) التوبة. ولفظ : ﴿ أَذَنَ خَيرٍ \* بَمْنَى يَسْمُعُ الْخَيْرُ وَلَا يُسْمِعُ النُّسُرُ فَى قُولُهُ تَعَالَى ۚ ﴿ قُلْ أَذَنَّ خَسِر لَكُمْ يُؤْمنُ باللَّهِ وَيُؤْمنُ للْمُسُوِّمنينَ ﴾ الآية (٦١) التوبة، كسما جاء نفس اللفظ مضافاً إليه الألف واللام «الأذن» كعضو للسمع كما في قوله تعالى: ﴿وَالأَذَنَ بِالأَذَنَ ۗ الآية (٥٤) مكرر في سورة المائدة .

وأخيراً جاء في كتاب الله لفظ «أذنيه» كما في قوله تعالى : ﴿ وَلَيْ مُسْتَكُبُرا كَأَنَ لَمْ يَسْمُعُهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهُ وَقُراً ﴾ الآبة (٧) في سورة لقمان.

ولتشريف هذا العضو المهم في جسم الإنسان، فقد ربطه ربنا تعالى بالمؤذن أو المنادى وذلك في قوله تعالى: ﴿ فَأَذَنَ مُؤذِنَّ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الطَّالَمِينَ ﴾ الآية (٤٤) في سورة يوسف، وكذلك بمعنى "إعلام". كما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَأَذَانٌ مَن اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمُ الْحَجَ الأَكْبَر ﴾ الآية (٣) في سورة التوبة.

### \*\* الجباه.. حيث نسجد لرب العالمين:

بالحديث عن الجبهة أو جباه البشر، نكون قد أكملنا حديث الثلاثية المرتبطة بكل

من الرأس والوجه ثم الجبهة، وإن كانت تلك الجباء تلى في الترتيب العضوى رأس الإنسان، وكما هو واضح من ترتيب خلق الله لجسم الإنسان.

والجبهة وفق تعريفها المكانى: هى تلك العظمة البارزة فى وجه الإنسان. وهى تعلو تجويف العين، كما توجد أسفل تجويف المغ والذى يحتويه الرأس .. وعلى الرغم من أنه ليس لها أهمية طبية كغيرها من أعضاء جسم الإنسان، إلا أن لها أهمية أخرى ترتبط بالنعبير عن الخشوع لله تعالى، وذلك حين تلامس جباهنا الأرض، خشوعاً لله العظيم، وعادة ما يحدث ذلك فى أوقات الصلاة، والويل كل الويل لمن لا تخضع جبهته لهذا الخشوع الواجب تجاه ربنا الكريم. عندئذ سوف يقابله خشوع من نوع آخر فيه الإذلال والتعذيب يوم القيامة، وذلك جزاء هذا التكبر الذى صدر عن صاحب هذه الجباه وتعاليه على رب العالمين.

ولقد أشار الأطباء والعلماء إلى تعريف الجبهة.. فقالوا: إنها جزء الوجه الذي يعلو العينين، وجاء هذا التعريف في الجزء الثاني من معجم المصطلحات الطبية.

وكما سبق وذكرنا فهم لم يتناولوا هذا العضو بالدراسة المستوفاة نظراً لعدم أهميته في تيسير حياة الإنسان.

وفى تعريف المعجم الوجيز: أن الجبهة هى ما بين الحاجين إلى الناصية، وجمعها حباه، ولو لا أن جاء ذكر هذا المكان أو هذا المعضو فى كتباب الله، ما كان له هذه الأهمية، مع المعلم بأن ذكره فى القرآن الكريم جاء تعبيراً عما سوف يلقاه الظالمون من ألوان العذاب جراء مواقفهم المعلنة بشأن إنكار وجود رب هذا الكون وتعاليهم على ذات الله العليا.

ولقد ذكرت الجبياه في سورة التوية الآية (٣٥) وفي قـوله تعالى: ﴿يَوْمُ يُحْــمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارَ جَهَنَمُ فَتَكُونَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ﴾.

ومن يعبد قراءة هذه الآية الكريمة ويتدبر معانيها سوف يعلم تماماً مقدار ذلك العذاب الذي سوف يصيب أصحاب هذه الجباه المتعالية والتي تنكر وحدانية رب

العالمين، إذ سبوف يقوم ملائكة العذاب عندئذ بكى هذه الجباة بالنار ليل نهار، وأصحابها يقاسون من هول هذه النار التى تحرق تلك الجباه، بل وتحرق كل أجسادهم، ولكنها خطوات في العذاب تبدأ بالنواصى والجباه ثم بقية الجسم!، ونحن نعرف أنه لا خروج من هذا العذاب إلا بمشيئة الله تعالى إن أراد ذلك لأحد من هؤلاء العباد.

## الحلقوم.. عمر الحياة والآخرة:

من وجهة نظرناً، نعتبر أن الحلقوم.. وارتباطه بكل من الأنف والفم والمعدة، هو الممر الآمن أو الفتحة التي هي همزة الوصل بين حياة الإنسان وموته!! باعتباره المكان المشهور في جسم الإنسان والذي تمر منه روح الإنسان حين دخولها إليه وحين خروجها منه!.

وعلى ذلك فقد حظى الحلقوم باهتمام كسبير خاص من علماء الدين وفق ما أشار إليه القرآن الكريم في محكم آياته وسوره.

ولقد اخترناه نحن كذلك من أجل هذه الأهمية، وباعتباره من الأماكن المشهورة في جسم الإنسان وفي كتاب الله العزيز أيضاً. ولعلنا نبدأ الحديث عن الحلقوم بالبحث عن معناه وموقعه في المعاجم اللغوية.. هذه المعاجم التي أقرت جميعها تقريباً بأن الحلقوم هو مساغ الطعام والشراب إلى المرىء. وبالتالى فهنو عضو أصيل من أعضاء جسم الإنسان، رغم عدم رؤيتنا له لأنه يوجد داخل تجويف الفم وعادة ما يعرف بأنه الممر الخاص بالطعام والشراب والهواء من الفم إلى البلعوم وبشمل تجويفه وجدرانه ما يعرف باسم الحلق (١) معنى ذلك أن الحلقوم ما هو إلا البوابة الرئيسة داخل فم الإنسان والذي يسمح بمرور الأطعمة التي نتذوقها. بل وأكثر من ذلك يرى العلماء بأنه البوابة الرئيسة لمرور روح الإنسان وقت دخولها حين مولده ووقت خروجها حين عاته. ولقدل أشار إلى ذلك كتاب الله العزيز في قوله تعالى: ﴿ فَلُولًا إِذَا بَلَعْتَ الْحُلُومُ ﴾ الآية (٨٣) في سورة الواقعة.

<sup>(</sup>١) معجم المصطلحات الطيبة: ج ٢.

وفى تفسيره لهذه الآية يقول الإمام النسفي: أنه إذا ما بلغت النفس والروح عند الموت الحلقوم وهو بمر الطعمام والشراب ﴿ وَأَنتُمْ حِينَتُذْ تَنظُرُونَ ﴾.. أى لمن حول المبت فى تلك الساعة ﴿ وَنَحْنُ أَقْرِبُ إِلَيْهِ ﴾ أى إلى المحتضر منكم ﴿ وَلَكَن لاَ تُبصرُونَ ﴾، أى لا تعقلون أو تعلمون.

وعلى نفس المنهج فى التفسير صار أصحاب الجلالين حين قالوا: فلولا إذا بلغت الروح وقت النزع الحلقوم أى مجرى الطعام وأنتم يا حاضرى الميت حينئذ تنظرون إليه، والله وملاتكته أقرب إلى هذا الميت المحتضر منكم وأنتم لا تعلمون بذلك أو ترونه.

أما الإمام الراحل الشيخ محمد متولى الشعراوى فقد تناول فى حديثه عن الحلقوم حديثاً أهم عن الموت ومراحله التى تبدأ عند باب الحلقوم؛ ويتضح ذلك من قوله: أنه عندما يحين الأجل تبدأ أولا ساعة الاحتضار ثم تعقبها حياة القبر، ثم تنتهى هذه المرحلة بالبعث.

ويضيف أن الموت يبدأ بالاحتضار، ومعنى الاحتضار أن حياة الاختيار البشرى قد انتهت، فالإنسان فى الحياة الدنيا له اختيارات وله عقل يختار بين البدائل. ولكنه ساعة يحتضر تنتهى فترة الاختيار االتى كانت إختباراً له وإستحاناً وابتلاء. وتبدأ مرحلة أخرى جديدة لإختيار للإنسان هما حيث يصبح مقهوراً.

والإنسان حين يحتضر يعرف يقينا أنه ميت لأنه يرى الملائكة ويرى من كون الله ما كان محجوباً عنه.

ويؤكد الإمام الشعراوى على حديث السابق بذكر الآية التى ذُكرت بهـا الحلقوم فى سورة الواقعة وفى الآية (٨٣)، تلك الآية التى صورت لنا سـاعة الاحتضار حيث يتم إزالة الحجب ويُرفع الغطاء ويحتد البصر، ثم يكُشف عن كل ما كان غيبياً عنا.

ويختنم حديثه بالقول بأن الإنسان في هذه اللحظة ببدأ أولى منازل الآخرة، لأن من مسات فقىد قيامت قيبامته وعرف آخرته، وهو في هذه اللحظة يسسمع ولكنه لا يستطيع الرد، ويرى ولكنه لا يستطيع أن يروى منا يراه لأن لهم إرداكماً كمنا للحي

### \*\* الأعناق.. والأغلال والكتب:

حقاً إن الله تعالى قد خلقنا وصورنا. وجعل لكل عضو أو مكان سواء بداخلنا أو بخارجنا آية لابد وأن نتفكر فيها. وذلك خروجاً بموقف ينم عن إيمان كامل بقدرة الله العظيم ونعمه الكريمة على عباده.

وتزداد آیات انه فی خلفه کصالاً کلمـا أخذنا نتـبع ذلك الجـسـد الذی تجـری فی عروقه دماء.. إذا ما توقفت توقفت الحياة كلها.

وها نحن فى تتبعنا لآيات الله فى جسم الإنسان نقف أمام أحد هذه الأماكن المهمة وهو عنق الإنسان! أو ما نسميه نحن بالرقبة، والتى هى مستودع كل الأوردة والشرايين المذاهبة والقادمة من القلب ومن المخ إلى بقية الأعضاء، حاملة عصارة الغذاء والأوكسجين إلى أجل غير مسمى .. بهدف استمرار الحياة، ولا تنقطع إلا حين يشاء الله تعالى.

وفى تصورنا أن مناط تكريم الإنسان من لدن رب العالمين يتجلى وبقوة فى عنقه الذى يحمل رأسه ومن أسفله قفصه الصدرى الذى يحوى كذلك القلب أو الفؤاد.

ولنا أن نتصور أى جسد بلا عنق، أو أى شكل نتصوره فى الحياة يقوم أو يبنى بدون عنق، فذلك فيه تشويه كبير، وكذلك يتخذ عنق الإنسان أشكالاً وأطوالاً ما بين القصير أو الطويل وما بين الكامل أو المصاب بالأمراض.

من هنا فإن هذا المعنق يلعب دوراً مهماً في حياة وشكل الإنسان واختلافه عن الآخر أو الآخرين، وهو كذلك يلعب نفس الدور وأخطر منه في الحياة الآخرة وسبحان الله العظيم الذي جعل من أماكن مشهورة في جسد الإنسان ترتبط بشكل مباشر بالآخرة أو بنهاية حياته وتحولها إلى العدم، أي إلى فناء ، إذ يتحول جسد الإنسان حينشذ إلى تراب داخل أتربة سبقته وخلقها الله من ملايين السنين.. هذا التحول قد لا يستغرق سوى أيام معدودة.

<sup>(</sup>١) الحياة والموت - الشيخ محمد منولى الشعراوي.

ولقد أخبرنا المعجم الوجيـز بأن العنق هو الرقبة وهى وصلة بين الرأس والجــــد ومنه عنق الزجاجة ومن كل شيء أوله.

ومعجم ألفاظ القرآن الكريم قد ذكر لنا أن الأعناق: جمع عنق وهى الرقبة، وجاء ذكرها في القرآن الكريم في السور والآيات التالية: في قوله تمالى في سورة الأنفال: ﴿ فَاصْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقَ ﴾ الآية (١٢) واللفظ في (٣٣) ص. وفي قوله تمالى أيضاً: ﴿ وَاصْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقَ ﴾ الآية (١٢) واللفظ في سورة سباً.. ثم تكرر ذكر الأغلال والأعناق في سورة الرعد الآية (٥) واللفظ في (٤) الشعراء و(٨) يس و(١٧) غافر، ثم جاء ذكر كلمة عنق مفردة في سورة الإسراء وفي قوله تمالى: ﴿ وَلا تَجْعَلُ يَدَكُ مَغْلُولَةً إِلَى عَنْقَكَ ﴾ الآية (٢٩) وفي الآية (١٣) في نفس السورة في قوله تمالى: ﴿ وَلا تعالى: ﴿ وَلا تعالى: ﴿ وَلا تعالى: ﴿ وَكُلُ إِنْسَانَ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ في عَنْقَه ﴾

من كل ما مر علينا من آيات وسور كريمات نستطيع أن نقدر قيمة عنق الإنسان بالنسبة لوجوده في الدنيا وفي الآخرة، فإذا كان عنقه هو الذي يحمل رأس جسده، وهو المستودع الذي خلقه رب العالمين لحفظ أوردة وشرايين هذا الجسد كي يضمن له الحياة في الدنيا، فإن ذلك المنق سوف يكون كذلك موضع تكريم أو تمذيب في الآخرة، إذ سوف يعلق في عنق كل منا كتاباً يوم القيامة ومن قبل أن يحاسبنا الله تعالى.

وعندما يميل الميزان ناحية الذنوب سوف تضرب الأعناق أو تعلق بها الأخلال وصاحبها في طريقه إلى جهنم والعياذ بالله العظيم، وأما إذا ما كثرت حسناته وقادته الملائكة مع الذين رضى الله عنهم فسوف تكرم هذه العنق وتسمتع بنعيم جنات ربنا العظيم.

ويحدثنا الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى عن نوعية هذه الأغلال التي توضع في أعناق الكافرين فيقول في تفسيره للآية (٨) في سورة يس: إن الله تعالى

صور لنا انكباب هؤلاء الغافلين على الكفر وإصرارهم عليه تصوير بليغاً فقال: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغُلَالاً فَهِي إِلَى الأَذْقَانَ فَهُم مُقْمَعُونَ ﴾ ومعناها أننا جعلنا في أعناق هؤلاء الجاحدين قيوداً عظيمة فهى أي هذه القيود واصلة إلى أذقانهم فهم بسبب ذلك مرفوعة رءوسهم مع غض أبصارهم بحيث لا يستطيعون أن يخفضوها، لأن القيود التي وصلت إلى أذقانهم منعتهم من خفض تلك الرءوس.

ولقد شبه سبحانه في هذه الآية حال أولئك الكافرين على جحودهم. (١)

### \*\* الصدور.. مستودع الحياة:

عندما ذكر لنا ربنا تعالى الصدور كأماكن مشهورة في هذا الكتاب الكربم وارتباطها بجسد الإنسان، لم يذكرها لنا كمجرد تجاويف تحيط بها عظام الإنسان فيما يلى عنقه، بل ذكرها لنا بما فيها من رئتين هما مصدر الحياة من حيث التنفس وكذلك القلب أو الفؤاد ودوره أيضاً في استمرارية تلك الحياة.

ولكن الملاحظ هنا أن الله تعالى حين ذكر لنا الصدور ذكرها على أنها الرئين باعتبارها المصدر الرئيسي لدخول الهواء وخروجه أو كونها القلب، وهذا ما أوضحه لنا معجم ألفاظ القرآن الكريم والذي أكد بأن الصدور من الإنسان هي الجزء الممتد من أسفل العنق إلى فضاء الجوف، وقد أطلق القرآن الكريم هذا اللفظ على القلب لوجوده فيه، وذلك في قوله تعالى: ﴿يشرح صَدُرهُ لِلإسلامِ ﴾ أي قلبه الآية (١٢٥) مكرر في سورة الأنعام واللفظ في (٢٧) الزمر.

ولكن حين يذكر الأطباء الصدر مجرداً فالمقصود به هو ذلك التجويف الذى يعلو البطن، ويعجبط به عظام القفص الصدرى، ولكن وكسما ذكرنا فإن ذكر هذا المكان في كتاب الله، لم يأت مجرداً .. بل شمل الحديث عن التنفس والوسوسة!، ويبدو ذلك بوضوح في قوله تعالى في سورة الأنعام الآية (١٢٥): ﴿وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلّهُ يَجْعلُ صَدْرهُ ضَيَقًا حَرَجًا كَأَنْما يَصَعَدُهُ في السّماء﴾ .

<sup>(</sup>١) التفسير الوسيط للقرآن الكريم المجلد الثاني عشر - د. محمد سيد طنطاوي.

ونحن نعرف أن صـدر الإنسان لا يضيق إلا إذا قـل الهواء الداخل إليه، كـما فى قوله تعالى فى سورة الشعراء الآية (١٣): ﴿وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هُرُونَ﴾.

وبخلاف هاتين الآيتين اللتين تحدثنا عن الصدور كمكان للتنفس، ذكر كتاب الله لنا الصدور في معظمها بمعنى القلوب، ولعل ذلك يتضح بقوة في قول موسى عليه السلام ودعائه لربه في سورة طه الآية (٢٥) : ﴿رَبُ اشْرَحُ لِي صَدْرِي﴾.

وكـذلك في قوله تعـالى في سورة الزمـر الآية (٢٢): ﴿أَفَــمَن شَـرَحَ اللَّهُ صَــدُرُهُ للإسلام فَهُو عَلَىٰ نُورِ مَن رُبِّه﴾.

بل وأكثر من ذلك نقد جعل الله تعالى صدور الإنسان مستودع أسراره ونواياه الظاهرة والباطنة، ويبدو ذلك بوضوح في عدة آيات وسور كبريجات، من ذلك قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿واتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهُ عَلَيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ الآية (٧) وفي قوله تعالى في سورة هود الآية (٥): ﴿وَمَا يُعْلُنُونَ إِنَّهُ عَلَيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ وفي قوله تعالى في سورة الملك الآية (١٣): ﴿وَأَسْرُوا قُولُكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلَيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ اللّه عليمٌ بذات الصّدورة الملك الآية (١٣): ﴿وَأَسْرُوا قُولُكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلَيمٌ بِذَاتِ الصّدُورِ ﴾.

وبخلاف ذلك أوضح لنا معجم ألفاظ القرآن الكريم الصور اللفوية التى ذكرت عن كلمة الصدور في كتاب الله. فجاءت "صدراً" في سورة النحل الآية (١٠٦) و"صدرك" الآية (١٠) الأعراف واللفظ في (١٢) هود و(٩٧) الحجر و(١) المسرح. و"صدرك" في الآية (١٠٥) مكرر في الأنعام واللفظ في (٢٢) الزمر. و"صدري" في الآية (٢٥) طه، واللفظ في (١٢) الشعراء. وكلمة "الصدور" في الآية (١١٩) آل عمران أيضاً و(٧) المائدة و(٤٣) الأنفال و(٥٧) يونس و(٥) هود، و(٢١) الحج و(٢٣) لقمان و(٨٣) فاطر و(٧) الزمر و(١٩) غافر و(٢٤) الشعاري و(٢٤) المعاديات.

وكلمة ﴿صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾ في الآية (١٠) العنكبوت و﴿صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعَلْمِ﴾ في الآية (٤٩) العنكبوت أيضا واصدور الناس؛ الآية (٥) واصدور قوم؛ فى الآية (18) التوبة ثم «صدوركم» فى الآية (٢٩) آل عمران واللفظ فى (١٥٤) آل عمران أبيضاً و(١٥) الإسراء و(٨٠) غافر. «وصدورهم» الآية (١١٨) آل عمران واللفظ فى (٩٠) النساء و(٤٣) الأعراف و(٥) هود، و(٤٧) الحجر و(٤٧) النمل و(٢٩) القصص و(٥٦) غافر و(٩) و(١٣) فى سورة الحشر.

ومن قبل أن نترك الصدور كأماكن مشهورة في كتاب الله وفي جسد الإنسان أيضاً كان لا بدلنا من الحديث كذلك عن الفؤاد أو الأفشدة، ومن عجيب التفاسير أن معجم ألفاظ القرآن الكريم أخبرنا بأن الأفشدة هي جمع فؤاد أي القلب، ولكن المقصود بها في بعض آيات كتاب الله : «الجماعات»!. واستشهد المعجم في ذلك بقوله تمالي في سورة إبراهيم وفي الآية (٣٧) : ﴿ فَاجْعَلُ أَفْسُدَةُ مِن النَّاسِ تَهُوي إِلَيْهُمَ ﴾، واللفظ أيضاً في سورة الأحقاف الآية (٣٧)).

وفي موضع آخر من المعجم إشارة إلى أن الأفندة معناها القلوب. مثل قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ وَالْأَفْدَةَ ﴾ الآية (٧٨) في النحل واللفظ في (٧٨) المؤمنون و(٩) السجدة و(٣٣) الملك و(٧) الهمزة.

وفى تصورنا أن الأفئدة المذكورة هنا يقصد بها القلوب التى تستوعب الإيمان، أو يمعنى آخر تلك الأفئدة المتى هى بمثابة مستودع الإيمان بالله والخشوع لمظمته، وبالتالى فهى عنوان لكل فهى عنوان لكل به وبملائكته وكتبه ورسله، أو بمعنى أدق هى عنوان لكل مؤمن، وكذلك لكل كافر، فإذا ما ملى الإيمان فؤاد شخص ما منا فله أجره المظيم عند ربه يوم القيامة ومن امتلأ فؤاده بالكبر والكفر والضلال فكذلك له حساب عند ربه يوما يوجد بفؤاد كل منا لا يعلمه إلا الله، ولكن هناك من الأحاديث الشريفة التى تخبرنا بأن إيمان العبد فى قلبه أو فؤاده يظهر على وجهه وفى أعماله الطببة والمكس هو الصحيح!

ولقد جاء ذكر الفؤاد في كتاب الله في صور متعددة سواء باللفظ أو بالمعنى، فهناك لفظ «أفشدة الذين» وقد ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز في الآية (١١٣) في سورة الأنصام وكذلك لفظ: «أفشادتهم» في الآية (١١٠) الأنصام واللفظ في (٤٣) إبراهيم و(٢٦) الأحقاف. ولفظ: «الفؤاد» في الآية (٣٦) الإسراء، واللفظ في (١١) النجم ولفظ: «فؤادك» الآية (١١) القصص ولفظ «فؤادك» الآية (١٢) هود و(٣٦) الفرقان، وأخيراً ندعو الله أن نكون من أصحاب القلوب والأفئدة التي علوها بالإيمان به وبكل ما يؤكد أننا أن نؤمن به و إلى يوم القيامة.

### \*\* البطون.. وعاء كل شر:

يقول معجم المصطلحات الطبية في تمريفه للبطن أنها أحد تجاويف الجسم الواقع بين الحجاب الحاجز والحوض . (١).

هذا التجويف عرفنا بواسطة المعدات الطبية الحديثة وآلات الأشعة بأنواصها أن بداخله أعضاء كثيرة وهى بحق مصنع توليد الطاقة بكل معانيها لحركة الإنسان ومعيشته.

هذه الأعضساء تنقسم ما بين المصدة والأمعاء والكبد والكلى والبنكرياس وصولاً إلى أماكن، الإخراج والتى تحدثنا من قبل عن أهميتها وضسرورة الإسراع لإخراج ما فى بطوننا، فيما كان يسمى من قبل بالغائط وما يسمى حاليا بالمرحاض أو الحمام!

وبشكل عام وكما نعرف وحتى من غير المتخصصين من العلماء ومن الأطباء .. فإنه إذا ما صلحت البطن وما فيها من معدات أو أعضاء، صلح الإنسان وجسده، وعاش في سلام وأمان، ومعافى من كل الأمراض ، ولذلك يسعبر الكثير من العلماء ومن الحكماء وكذلك من الأنبياء أيضاً أن البطن لدى جسم الإنسان هى موطن الداء والشر والأمراض، لذلك فإن هناك العشرات من التخصصات الباطنية المنتشرة فى كل جامعات الدنيا خاصة كليات الطب وما يتعلق بدراسة هذه البطون وما بداخلها من أعضاء من أجل العمل على معافاتها وسرعة شفاء ما بها من سقم وأمراض.

والعجيب أن أغلب ما جاء من آيات وسور كريمة في كتباب الله عن البطن والبطون قد أشار إلى كونه مكاناً لإقامة الوليد قبل أن يرى النور والحياة.

<sup>(</sup>١) معجم المصطلحات الطبية - ج (١).

أو بمعنى آخر فإن البطن تكون همى المستودع الخاص بإقامة الجنين منذ أن يسدا خلقه بإرادة الله وحتى يوم خروجه.. والمسألة هنا لا تقتصر فقط على جنين البشر، بل إن الماشية والانعام وكل دابة تحمل كائن، إنما يكون بطنها هو مستودع ذلك الوليد! مع إختلافه وتنوعه!

من هنا نرى أن معجم ألفاظ القرآن الكريم قد تحدث عن البطن باعتبارها مكان يوجد في جوف الإنسان في مقابل ظهره، وقد جاء هذا اللفظ في صور لفظية متعددة، فلفظ قبطنه جاء في قوله تعالى في سورة النور الآية (٤٥) ﴿فَمِنْهُم مُن يَمْشِي عَلَىٰ رِجُلُيْنِ ﴾، وفي سورة الصافات الآية (١٤٤). ولفظ : قبطن في الآية (٣٥) في سورة آل عمران وفي قوله تعالى: ﴿إنّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطنِي مُحَرِّرا فَتَقَبُلُ مِنِي ﴾ ولفظ قبطون في الآيات: (١٣٩) الانعام و(١٨) النجم، في (٦٦) الصافات و(٥٥) الدخان و(٥٣) الواقعة. ولفظ قبطونه في الآية (٦٦) النجل ولفظ قبطونها الآية (٦٩) النحل الواقعة. ولفظ قبطونه ألآية (٦٩) النحل و(٢١) المؤمنون و(٢٠) الحج.

بل وأكثر من ذلك فقد جاءت كلمة بطن في كتاب الله بمعنى الجمهة المنخفضة مثلما حاء في قوله تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِي كَفَ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنهُم بَطْنِ مَكَّةَ ﴾ الآية (٢٤) من سورة الفتح.

## \* الأيدى والأقدام .. عنوان الحركة:

ولا يكتمل جسم الإنسان إلا باليدين والقدمين التي خلقهما الله تعالى كعضوين مهمين للإنسان نفسه، باعتبارهما أدواته نحو السعى إلى الخير وكسب العيش.

وفى كثير من الأحيان تؤدى الأيدى والأرجل أو الأقدام بصاحبها إلى التهلكة في الدنيا وفي الآخرة أيضاً.

والحديث عن الأيدى ومهامها في الحياة الدنيا يطول ويطول، نظراً لما تقوم به وتؤديه من خدمات ليس للإنسان وحده، بل ولغيره من المخلوقات. وتعالوا ننظر سوياً إلى ذلك الإنسان الذى يستخدم يديه سواء فى الزراعة أو فى الصناعة أو فى المستعدم الدين الأرض وارتقاء الصناعة أو فى عمير الأرض وارتقاء حياة البشر، أضف إلى ذلك أهمية استخدام الأيدى فى العلم والمعرفة وفى الكتشافات بل وفى تسيير حركة الحياة فوق الأرض وتحتها.

وحتى الإنسان عندما فكر فى أن يطير نراه قد استخدم يديه فى صنع جناحين من الريش بعدما لصقهما بيديه أو بذراعيه من أجل تحقيق حلم الطيران والذى نراه حاليا فى أوجه حالات التقدم.

وهناك جانب ضبابى فى استخدامنا للأيدى إما فى البطش أو فى السرقة أو فى القتل أو فى الدنيا وفى القتل أو فى الدنيا وفى القتل أو فى الدنيا وفى الآخرة، ولكن المهم هنا أن الله تعالى قد خلق لنا الأيدى من أجل تحقيق الخير كله.

وبالحديث عن كل من الأيدى والأقدام يكتمل حديث جسم الإنسان والمهام الملقاة على عاتقه وفق خلق الله ولدوره في هذه الدنيا، ما دام هذا السعى لا يهدف الإنسان من وراثه إلا الخير، والقرآن الكريم قد حدثنا عن هذين المكانين أو هذين المعضوين باستفاضة من خلال آياته وسوره الكريمة.

ولسوف يتضح لنا ذلك من خلال استعراضنا لهذه الآيات وتلك السور الكريمة.

وكما نعرف فيإن الأيدى مفردها يد .. وقد بين لنا القرآن الكريم كيف تتسحول الأيدى إلى أداة بطش وفسساد. وذلك في قوله تعالى في سنورة الروم الآية (٤١) ﴿ طُهَرَ النَّاسَ ﴾ . ﴿ فُهَرَ النَّاسَ ﴾ .

وأرجوكم اقرأوا هذه الآية بعناية زائدة وحاولوا أن تربطوا بينهما وبين ما يحدث حولنا من مصائب وفي كل المجالات ، هذه الآية نفسها قد جاءت باللفظ أيضاً في سورة الفتح الآية (٢٠). ثم جاءت آية أخرى لتوضح لنا نتائج أهمالنا بأيدينا وذلك في قوله تعالى في سورة الحشر: ﴿ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الآية(٢).

ليس هذا فقط بل إن الله تعالى قد أسرنا بألا تكون أيدينا سبيلنا إلى الهلاك وذلك في توله تصالى.. في سورة البقرة الآية (١٩٥): ﴿وَأَنفَقُوا فِي سبيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهَالُكَةَ﴾.

وفى المقابل يخبرنا ربنا فى كتابه العزيز بالأفعال الطيبة الناجمة عن استخدامنا للأيدى وذلك فى قبوله تعالى فى سورة السنساء الآية (٤٣): ﴿فَتَيْمُمُوا صَعِيدًا طَيِّنا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمُ وَأَيْدِيكُمْ﴾.

وهناك استخدامات كشيرة وألفاظ متنوعة عن الأيدى في كستاب الله العزيز غير الذي ذكرناه ومن ذلك قبوله تعالى عن لفظ «أيد» في سبورة الأعراف الآية (١٩٥): ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْد يَبْطُشُونَ بِهَا ﴾.

أما عن لفظ «أيديكم» فقد جاء ذكره في أكثر من آية مثلما جاء في الآية (٦) مكرر و(٩٤) في سورة المائدة و(١٢٤) الأعراف و(٤١) التوبة و(١٧) طه و(٤١) الشعراء و(١٩٥) البقرة واللفظ في (١٨٢) آل عمران و(٧٧) النساء و(١٥) الأنفال و(٣٠) الشورى و(٤٢) الفتح ، ولفظ «أيدينا» في الآية (٤٥) في سورة يس و(٥٢) التوبة واللفظ أيضاً في سورة يس في الآية (٧١).

وهكذا فإن كتاب الله به العديد من الآيات البينات عن الأيدى بمختلف الفاظها مع أن الاستخدام في الحياة واحد، إما في البطش أو في السعى نحو الخير.

وما قلناه عن الأيدى سسوف نقوله كذلك عن الأقدام التى هى في تصريف معجم الفاظ القرآن الكريم ذلك العيضو الذى نطأ به الأرض من الرجل، وهذا معناه أنها سبيلنا للسعى والتنقل هنا وهناك.

وفى كتباب الله العزيز جماء ذكر الأقدام فى سورة الرحمين الآية (٤١) والأنفال الآية (٤١) ، والأنفال من الآية (١١) ، كما جماءت الأقدام بألفاظ مختلفة وفى سور وآيات متمددة أيضاً من ذلك لفظ «أقدامنا» وما جاء بشمأنها فى الآية (٢٥٠) البقرة ، و(١٤٧) آل عمران، وفى الآية (٢٩) فى سورة فصلت، ثم لفظ «قدم» فى سورة النحل الآية (٩٤). مثلما جاء فى قوله تمالى : ﴿ أَلْهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بَهَا أَمْ لُهُمْ أَيْدُ يَبْطُشُونَ بَهَا ﴾.

#### \*\* السوق.. عندما نكشف عنها:

ومن قبل قد ذكرنا أن هناك أعضاء فى جسسم الإنسان يكون لها وظيفة أو إنتين فقط ومنها ما له وظيفة واحدة فقط، وما نقصده هنا هى وظيفة هذا العضو لجسسم الإنسان نفسه، وذكرنا على سبيل المثال.. الأعناق التى تحمل رأس الإنسان فوق جسده، وكذلك الوجه الذى به كل أحضاء حياة الإنسان من عين وأنف وفم وغيره، وهناك أعضاء خلقها الله لتكمل غيرها من الأعضاء، لذلك يسميها الأطباء بالأعضاء المساعدة! ومنها ما سوف نتحدث عنه فى هذه الفقرة ونقصد به ساق الإنسان التى تربط ما بين ركبته وقدميه.

ورخم وظيفتها المحددة إلا أن عليها معولاً كبيراً في آداء بقية الأصضاء المرتبطة بها. فلولا السباق ما وجدت الأقدام، ولا الأعناق، وما استقامت حياة الإنسان من أصله!

وما نود أن نشير إليه في هذا السياق.. أن ساق الإنسان إنما هي مشارك أصيل فيما ترتكبه أقدامه من أفعال، سواء في سلوك الشر أو الخير، باعتبارها الأداة الموصلة لتلك الأقدام، والمكملة لوظيفتها في الحياة.

لذلك نرى أن السوق تشترك مع أقدام الإنسان في نيل العقاب أو في تحصيل الحسنات، وبالتالي ويكون مصيرهما واحد!.

وقد تكون الساق نفسهما هى أداة تعذيب ذلك الإنسان وارتكابه لبعض المعاصى، وفق ما نراه فى عصرنا الحاضر، عندما تقدم النساء على الكشف عن سوقها، مع أنها تغطى أقدامها!!

وأعظم ما ينال ساق الإنسان المؤمن من جزاء حسن هو قدرته على استخدامها فى السجود يوم يدعى إلى ذلك يوم القيامة ، فى حين يعجز غيره عن أداء ذلك ، حتى أن أجدادنا ضربوا لنا الأمثال وجعلوها معبرة فى أمثالهم هذه عن الأمور الصعبة وشدتها، كما جعلها الله تعالى كذلك دليل على رحيل صاحبها إلى عالم الأموات، عند الاحتضار.

ولقد أوضع لنا القرآن الكريم كل ذلك في آياته الكريمة. وسوره الشريفة فأخبرنا ربنا تعالى في القرآن الكريم بأن هذه السوق تنذر بالخطر وشدته، كما جاء في سورة القلم الآية (٤٢) وفي قوله تعالى: ﴿يَوْمُ يُكْشَفُ عَن سَاقَ وَيُدْعُونُ إِلَى السُّجُود فَلا يَستَطيعُونَ ﴾ وفي قوله تعالى تعبيراً عن نهاية الإنسان المحتضر في سورة القيامة في الآية (٢٩) مكرر ﴿وَالنَّفُت السَّاقَ ﴾ .

بل وأكثر من ذلك نقد حكى لنا القرآن الكريم عن هؤلاء النسوة اللاتي يكشفن عن سيقانهم، وذلك في سورة النمل في الآية (٤٤) في قوله تعالى: ﴿فَلَمُسا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَةً وَكَشَفَتُ عَن سَاقِيهَا قَال إِنّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِن قُوارِيرَ قَالَتُ رَبَ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسى وَأَسْلَمْتُ مَع سُلّيمان لله رَبَ الْعَالمين﴾.

ليس هذا فقط، بل وذكر ربنا تمالى السوق في مناسبات ومواقف أخرى ولكنها لا تعنى السوق بما نعرف عنها وما سبق أن تحدثنا به وإنما قصد بها أماكن لا تخص الإنسان.. من ذلك أن ربنا تعالى وفي كتابه العزيز حدثنا عن سوق الحيل مثلما في قوله تمالى : ﴿رُدُوها عَلَيْ قُطَفَق مسحًا بالسُّوق والأعناق﴾ الآية (٣٣) في سورة ص. وكما ذكرنا لنا أيضاً سوق الزروع اليانعة.. مثلما قوله تعالى في سورة الفتح الآية (٢٩) ﴿فَاسْتُعْلَظُ فَاسْتُوى عَلَى مُوقه﴾

بل وذكرها ربنا تصالى كذلك كمصدر يدل على سوق العبـد إما إلى جنة أو إلى نار وذلك في قوله تعالى:﴿ إربكَ يَوْمَندُ الْمُسَاقُ﴾ الآية (٣٠) في سورة القيامة.

### \*\* الفروج ..بداية خلق الناس:

كان من المفترض أن نبدأ حديث هذا الفصل بما هو مرتبط بالفروج، ومفردها فرج، وذلك لأن هذا المكان الذى خلقه رب العالمين تبدأ منه أنوار حياة الإنسان من بعد خلقه فى مراحل عرفناها أولاً من كتاب الله واكتشفها العلم بعد ذلك بقرون طويلة.

والحديث عن الفروج له أهمية خاصة، لأنه يرتبط بالإنسان ومستقبل النسل! ذلك

لأن الله تعالى قد حدد لنا ما يجب أن نقوم به حيال تلك الفروج فى ضوء الشريعة السمحاء والتى تستوجب منا جميعاً الارتباط بالمرأة وأعضائها وفق ما نصت عليه شريعتنا، بل وكل الشرائع السماوية، وذلك بعدما كانت تلك الفروج مباحة فى أزمان غابرة، وبلا قواعد أو أخلاق!

ولا شك أن حرص الأدبان السسماوية وخساصة كتسابنا العزيز القرآن الكريم على الحديث عن الفروج يتعلق وبقوة بمدى تحقيق الاستقرار النفسى والعائلى لكل البشر، كما يتعلق فى ذات الوقت بتحقيق العدالة السسماوية لكل من الرجل والمرأة، بما يؤدى فى نهاية المطاف إلى تكوين الاسسر والعائلات والقبائل والشعوب المتماسكة فى ظل الفضيلة واحترام النساء، واحترام أنفسنا كذلك.

ومع ذلك فإننا نرى ونسمع ونقرأ عما يحدث من تجاوزات فى هذا الشأن ونتائج ذلك.. السلبية والنفسية والعصبية، هذه التجاوزات التى ازداد معدلها فى زماننا هذا والذى نميش فيه، نما كان له أكبر الآثار السيئة حلى ضيق تلك المعيشة وفسادها، فى ظل ضياع الأخلاق والابتعاد حما أمرنا به رب العالمين.

وحاول أن تفتش عن جذور أية مشكلة سواء فى محيطك أو فى محيط الآخرين، وسواء فى مجتمعك أو فى المجتمعات الآخرى فسوف تكتشف على الفور أن من أهم أسببابها هو اختراق تلك الفروج بعيداً عن الأصول والتسمسك بالشرائع السماوية.

وهذا بعينه هو ما نبهنا إليه رب العالمين خاصة في كتابه العزيز، فتعالوا نعيش في رحساب تلك الكلمسات البينات لنعرف مقدار مسا نحن فيه.. على أمل الستمسسك بالفضائل والتعامل مع تلك الفروج وفق ما أمر به الله تعالى.

ونبدأ هذا الحديث بما جاء في معجم ألفاظ القرآن الكريم الذي أخبرنا أصحابه بأن المقصود بالفرج هو ما بين أرجل المرأة. أو بمعني آخر : ما بين رجليها.

ولسوف نشعر بحق كيف أن الله تعالى رءوف بعباده عندما يأمرهم بالحصانة أملاً في تحقيق العدالة والسعادة، ولقد ضرب لنا الأمثال عن تلك الحصانة المطلوبة، وذلك في سورة الانبياء الآية (٩١) في قوله تعالى: ﴿ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخَنَا فِيهَا مِن رُوحَاكِهِ.

وطبعا جميعاً نعرف أن المقصود في هذه الآية هي تلك الشريفة العفيفة، أم النبي عيسى عليه السلام السيدة مريم، هذه الآية ذاتها قد جاءت باللفظ أيضاً في سورة التحريم في الآية (١٢).

ولقد مدح ربنا الكريم عباده الذبن يحافظون على فروجهم لما في ذلك وكما سبق وأوضحنا من خير عميم لكل البشر، وذلك في قوله تعالى في سورة المؤمنون: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لَفُرُوجهمْ حَافظُونَ ﴾ الآية (٥) واللفظ في الآية (٣٠) في سورة النور (٣٥) الأحزاب و(٢٩) المعارج. وكما سبق وقلنا فإن الله تعالى قد أوصانا بهذه العفة وبتلك الحصانة، خاصة لنسائنا، عندما أصر نبيه الكريم بأن يقول لهن وفق ما جاء في سورة النور الآية (٣١): ﴿وَقُلَ لَلْمُؤْمِناتَ يَغْضُضُن مِنْ أَبْصارِهِنَ وَيَحفظُن فَرُوجهُنَ ﴾ وطبعاً هذا الأمر ينطبق على جميع النسوة وبلا تفريق.

### \*\* الجلود.. الرداء الواقى في اللنيا فقط:

من عجائب خلق الله في البشر خاصة في جسم الإنسان، هو الجلد. ذلك الرداء الذي يلف كل أعضاء ذلك الجسم، ليحقق له المئات من الفوائد.

ومن عظمة رب العالمين أيضاً.. أن خلقه للجلود لم يقـتصر على بنى البشر فقط، بل امند خلق الجلد ليشمل كل المخلوقات الحية حتى الزاحفة منها أو الطائرة.

ولقد شغل العديد من العلماء وكذلك من الأطباء أنفسهم وكتبهم وعقولهم بهذه الجلود، وذلك من أجل دراستها ومعرفة أسرارها، وكتسبوا فيه أوراقاً كثيرة وبمختلف اللغات.

وعما شغل أذهان هؤلاء العلماء بشسأن حديثهم عن جلد الإنسان، تشوقهم لمعرفة طول هذا الجلد وسمكه وسا به من فتحات نرى بعضها ونرى الأخرى بالأجهزة أو بالعدسسات المكبرة داخل الميكروسكوبات، كسما شغسل هذا الجلد فى ذات الوقت أذهان علماء الدين والمفسرين ومن الذين اهتموا بأحوال الناس فى الآخرة.

ونما كشف عنه هؤلاء العلماء قولهم وفق ما جاء في معجم المصطلحات الطبية: أن الجلد هو ذلك الغطاء الخارجي الواقي للجسم، ويتكون من عدة طبقات، كما قسموا الجلد نفسه إلى أنواع منه ما هو جلد مفرط المرونة ومنه ما هو جلد مسترخ، وهناك نوع آخر هو الجلد المجزع والذى تظهر فيه بقع عند تعرضه للبرد أو الحر، فيظهر كلون الرخام. (١)

وكما أن جلد الإنسان يلعب دوراً مهما فى حيساته كعضو أو مكان رئيسى مشهور فى جسده فإنه كمذلك له دور مهم فى الحياة الآخرة!!، خاصة بسالنسبة لهؤلاء الذين حكم الله عليهم وفق أعمالهم السيئة بدخول نار جهنم.

ليس هذا فقط، بل إن الله تعالى قد أشار إلى جلد الإنسان كمكان يعقاب بواسطته في الدنيا أيضاً، وذلك حين يتم جلده أو ضربه أو تعذيبه بعد ارتكابه المصية.

والقرآن الكريم قد حدثنا في آياته وسوره المتعددة عن جلود البشر سواء في الدنيا أو في الآخرة، ومما ذكره هذا الكتاب الكريم وفق ما أخبرنا به أصحاب معجم الفاظ القرآن الكريم. أن الجلود، مفردها جلد وهو غشاء الحيوان، وقد يراد به أعضاءه.

هذا الجلد ذاته يكون في الدنيا دليه على إيمان العبد وخشيته من الله، وذلك وفق ما جاء في سورة الزمر الآية (٣٣) وفي قوله تعالى: ﴿ تَقْشُعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشُونُ وَيُهُمُ ﴾. رَبُهُمُ﴾.

والحديث فى تفسير هذه الآية يطول ويطول، ولكننا قد أجملنا القول فيه حين أشرنا إلى أن جلد الإنسان يكون سبيله للخير فى الدنيا والآخرة إذا ما تأثر الذين يسمعون كتاب الله وكلامه العزيز.

ولكى تعيشوا معنا لحظات نعرف من خلالها متى يخشع جلد الإنسان لكلام الله تصالوا نقرأ كل كلمات هذه الآية الكريمة : ﴿اللَّهُ نَزُلُ أَحْسَنَ الْحَدَيثُ كَتَابًا مُتَشَابِهًا مَنْ الْحَدِيثُ كَتَابًا مُتَشَابِهًا مَنْ الْحَدِيثُ كَتَابًا مُتَشَابِهًا مَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

وفي تفسير الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي لهذه الآية يقول: إن من

<sup>(</sup>١) معجم المصطلحات الطبية ٠ جزه (١) - مصدر سابق.

صفات المؤمنين الصادقين أنهم يجمعون عند قراءتهم أو سماعهم للقرآن الكريم بين الخوف والرجاء، الخوف من عذاب الله والرجاء في رحمته ومغفرته، إذ إن اقشعرار الجلود كناية عن الخسوف الشسديد، ولين الجلود والقلوب كناية عن السسرور والارتياح.(١)

وإذا ما كان ذلك هو حال المؤمنين أصحاب الجلود الخاشعة، فصا بالنا بأصحاب الجلود المبتة ومن الذين لا يتأثرون بكلام الله أو تخشع له قلوبهم وكتاب الله قد بين أيضاً مصير هؤلاء وذلك في قوله تعالى في سورة النساء الآية (٥٦): ﴿كُلُمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُمْ بَدُلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرِها﴾ هذه الآية جاءت كذلك باللفظ في سورة فصلت في الآيتين (٢٠) و(٢١). كما جاء في كتاب الله عن مصير أصحاب الجلود غير الخاشعة آيات بينات أخرى مثلما جاء في سورة الحج الآية (٢٠) وفي قوله تعالى: ﴿يُصِهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ﴾ وما جاء في سورة فصلت الآية (٢٠) وفي قوله وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدُ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ بُصَارُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ﴾

والمعنى وفق ما حدثنا عنه الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى، أن جوارح هؤلاء الكافرين تقول لهم يوم القيامة على سبيل التبكيت: أنتم أيها الكافرون لم تكونوا فى الدنيا تخفون أعسمالكم السيئة خوفاً أن تشهد عليكم ولكنكم كنتم تغفونها لاعتقادكم بأن الله تعالى لا يعلم ما تخفونه من أعسالكم، ولكنه يعلم ما تظهرونه منها، وما حملكم على هذا الاعتقاد الباطل إلا جهلكم بصفات الله تعالى وكفركم باليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء، واستبعادكم أننا سنشهد عليكم. (٢)

وكما سبق وذكرنا فإن الله تعالى قد حدثنا كذلك عن جلود الأنعام في كتابه العزيز وذلك في قوله الكريم: ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخَفُّونَهَا يُومُ ظَعْكُم﴾ الآية (٨٠) من سورة النحل.

وفي تفسير الجلالين: إن الله تعالى قد جعل لنا من جلود الأنعام بيوتاً كالخيام والقباب، سهلة الحمل حين السفر.

<sup>(</sup>١)التفسير الوسيط للقرآن الكريم - المجلد الثاني عشر - د. محمد سيد طنطاوي.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.



# الأجداث والقبور والحُفر والتراب

# الفهل السابع

# الأجداث والقبور والخفر والتراب...

إذا كان الله تعالى قد خلق الإنسان منذ آدم صليه السلام، ونزوله وزوجته من الجنة إلى الأرض لتعميرها، وكما نعرف من تراب ثم من طين لازب، فإن الله تعالى قد كتب على بنى الإنسان ومنذ آدم عليه السلام أيضاً أن يموت حيسماً تخرج منه الروح التى بثها تعالى فيه لحظة الميلاد، أو من قبلها بأشهر قليلة.

ولقد أصبحت حياة الإنسان منذ ذلك الوقت المبكر محصورة بين نفخة في روحه وإخراج هذه الروح من جسده، وحسابها يتم بالأيام والسنين، ومن بعدها يعود الإنسان بجسده إلى الأرض وتصعد روحه إلى السماء، كما جاءت من قبل.

ونهاية حباة الإنسان التى لا يعلمها إلا الله تعالى تبدأ بالاحتضار حين تدنو علامات الموت. إذ جاءه ذلك الملك الأمين مأموراً من رب العالمين ومن معه من الملائكة من أجل أن يقبضوا تلك الروح التى منحنا إياها ربنا الكريم، ومن بعد ما يصعد هؤلاء الملائكة بما معهم من أمانة أو أمانات.. يتحول الإنسان إلى جسد هامد بلا حراك، ويصبح حيننذ على كل من حوله الإسراع من أجل أن يوارونه الـتراب خوفاً من الرائحة الكريهة ومن الأمراض.

وعليك منذ هذه اللحظة أن تقول سبحان الله في خلقه. لقد كان بين أيدينا منذ ساعات أو لحظات يلعب أو يضحك أو يأكل أو يفعل أى شيء يدل على حيويته!. وها هو قد أصبح جسداً هامداً من الممكن أن يصيبه العفن إذا ما تأخر أصحابه عن دفنه في التراب وداخل المقابر، وتلك سنة الله في خلقه منذ آدم وإلى يوم أن تقوم الساعة.

ولولا أن علمنا الله تعالى منذ آدم عليه السلام وحادث مقتل أحد أبنائه، كيف نوارى سوآتنا فورأن، تخرج منها الروح، لظللنا كذلك نعيش وسط روائح كريهة تهدد حياتنا. بل وربما كرهنا تلك الحياة التي جئنا إليها من أجل تعميرها. وهذه نعمة من الله تعالى رغم ما يصببنا من أحزان حين يفارقنا الأحباب، وتظل تلك النعمة دائمة وملازمة لنا، ولا يعرف قدرها إلا من فقد عزيزاً له ولا يعرف له قبراً.

إذن العبرة لا تشوقف عند حادث الموت والرحيل فقط، بل وتمتـد إلى ما بعد ذلك .. حين تظل مرتبطة بالأماكن التي يوجد بها موتانا هنا أو هناك.

والويل كل الويل لأى أحد منا إذ لم يعشر على من فقده، وحوادث البواخر والطائرات كثيرة، وما ينتج عنها من اختفاء أو احتراق أو تآكل الأجساد من دون أن يتعرف عليها الاصحاب والاقارب! خير شاهد على ذلك وأكثر.

إن أحاديث الموت وما يجب أن نخرج به من مواعظ وعبر كثيرة.. وسبـقنا إليها كل أجدادناً منذ أن عرفنا الكتابة أو النقش على الحجارة.

ولسوف تظل هذه الأحاديث على جانب كبير من الأهمية إلى أن تختفى الحياة ومن فيها، كما سيظل الموت مرتبطاً فى الوقت نفسه بأماكن كثيرة نعرف بعضها.. وثم اكتملت تلك المعرفة بعد نزول القرآن الكريم، هذه الأماكن ذاتها.. غير الأماكن التى ارتبط بها الإنسان فى حياته! وهذا يعنى انتقاله من عالم إلى آخر، أو كما يقول رسولنا الكريم إن القبور أول منازل الآخرة!

وإذا ما حاولنا أن نسوق إجمالاً أهم الأماكن التي ترتبط بنهاية حياة الإنسان ورحيله إلى عالم البرزخ أو انتقاله إلى الأعراف، فسوف نكتشف أنها متعددة، وموجودة في كتاب الله كأماكن مشهورة في هذا الكتاب العزيز.

ولقد حاولنا حين حصر هذه الأماكن أن نتبعها وفق ترتيبها بالنسبة لحياة الإنسان نفسه. فنبدأ رحلتنا على سبيل المثال بالحديث عن الأرض، وليس الأرض بمفهومها الواسع ولكن الأرض التي يموت فيها الإنسان.

وأرض الله واسعة ولا يعلم مكان موته من البشر إلا في حدود بعينها.

ولقـد أخبرنا ربنا الكريم بذلك في قولـه تعـالى: ﴿ولا تدرى نفس بأي أرض تموت﴾.

ومن بعد حديث الأرض لا بد من الإشارة إلى التراب، وهو ذلك الوعاء الذى تذوب فيه أجسادنا وهى التى أخُذت منه من قبل، ثم الحديث عن المقابر أو القبور، والثرى والأجداث والتابوت والبرزخ والأعرف ثم المرقد، وكلها أماكن ترتبط بشدة برحيل الإنسان ونهاية حياته فوق الأرض التى كان يعيش عليها منذ لحظات. وتلك سُنة الله في خلقه فتعالوا إلى التفاصيل.

### \*\* الأرض .. أول مكان إحتضن الأنسان ميتاً:

كما نعرف جميعاً ومن خلال ما أنبأنا به القرآن الكريم أن الله تعالى قد خلق البشر بعد خلقه لكل من السموات والأرض، وأنه تعالى قد هيأ الحياة الطيبة على هذه الأرض من أجل أن يعمرها الإنسان بعد نزول أبيه آدم إليها مصاحباً زوجته.

ومن حكمة رب العالمين أن جعل خلق الإنسان نفسه من عناصر هذه الأرض. حيث يظل مرتبطاً بها طوال حياته.. بل وأكثر من ذلك فإن حكمة الله تعالى قد جعلت هذه الأرض أيضاً هى نفسها ذلك الوعاء الذى يذوب فيه الإنسان من بعد موته، وبالتالى تعود عناصر الأرض التى تكون منها جسم الإنسان إلى هذه الأرض مرة أخره ولكن بعد فترة حياة يحددها رب العالمين لعباده مسبقاً.

وما نود أن نشير إليه فى هذا السياق أن اختيارنا للأرض كأول مكان مشهور جاء ذكره في كتاب الله ومرتبطاً بموت الإنسان.. إنما جاء وفق ما أشار إليه القرآن الكريم نفسه، رغم أن لفظ الأرض على عموميته قد جاء ذكره في كتاب الله ليشير إلى أكثر من معنى ومكان مرتبط بهذه الأرض.

إذن الأرض بمفهومها الضيق والذى يعنى نقط المكان الذى يدفن فيه الإنسان هو ما قصدنا إليه من اختيارنا للأرض كمقر دائم له من وفاته ، وبالتالى فإن الأرض بهذا المعنى تعتبر أول مقبرة للإنسان تحتويه وجسده بعدما يذوب ويبقى فيها حتى يوم القيامة.

وبخلاف ذلك، فإن الله تعالى قد ذكر لنا الأرض بمفهومها الواسع و الضيق في اكثر من آية وسورة كريمة، وبالرجوع إلى المعجم المفهرس والذي خصصه مؤلفه محمد فؤاد عبد الباقي لبيان ألفاظ القرآن الكريم، وما قيل بشأن الأرض في سور القرآن الكريم وآياته.. اكتشفنا أن الله تعالى وفي كتابه العزيز قد ذكر لنا لفظ الأرض بمفهومها الواسع في أكثر من ٤٠٠ آية كريمة، أما فيما يخص مفهومها الضيق والمرتبط بمكان وفاة البشر أو رحيل الإنسان فقد جاء ذكرها في سورة النساء في قوله تعالى: ﴿يَوْمُ تَشَقُّ الأَرْضُ ﴾ الآية (٤٢)، كما جاء ذكرها أيضاً في هذا السياق في قوله تعالى: ﴿يَوْمُ تَشَقُّ الأَرْضُ عَنْهُمْ سراعًا ذلك حَشْرٌ عَلَيْهُ الأَرْضُ في الأَرْضُ في الأَرْضُ عَنْهُمْ سراعًا ذلك أنتُم ضربتُمْ في الأَرْضُ فأصابتكُم مُصيبةُ الْمُوت ﴾ الآية (١٠٦). وفي قوله تعالى في سورة الموت ألكية (١٠٦). وفي قوله تعالى في مسورة النمل الآية (١٠٦). وفي قوله تعالى في مسورة الروم الآية (٢٠١). وفي قوله تعالى في من الأَرْضُ ﴾، وكذلك في قوله تعالى في سورة الروم الآية (٢٥) : ﴿ثُمُّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعُوةُ مَنْ الأَرْضُ ﴾.

أما من أعظم آيات الله البينات والتي ارتبطت مباشرة بموت الإنسان في الأرض باعتبارها مكان عام. فقد جاء في سورة لقمان الآية (٣٤) في قوله تعالى: ﴿ومسا تدري نفس باي أرض تموتُ ﴾

ولو تدبرنا الآبات السابقة فيما يخص مكان إقامة الإنسان ورحيله أيضاً نستطيع أن نقول: إن الله تعالى قد خلق الإنسان كما نعلم وأطلقه وأهله فى الأرض الواسعة التى يختار منها ما يناسبه وأهله وعشيرته وقبيلته ثم قومه أو وطنه، ويظل يعيش فوق هذه الأرض التى عاش بها من قبل أجداده، انتظاراً ليموم الرحيل.. والذى قد يأتيه وهو غير مقيم فوق قطعة الأرض التى اختارها، وبالتالى يدفن فى مكان أو فى أرض أخرى لا يعرفها وربما كان يعرف عنها بعض الشىء.

ليس هذا فقط، بل إن الله تعالى يخبرنا ومن خلال آياته الكريمة أن جميع الذين يعيشون فوق هذه الأرض باختلاف جغرافيتها سوف يموتون أيضاً ويدفنون بطنها ويظلون على حالتهم هذه إلى أن يشاء الله وحتى ما ينفخ فى الصور، فيخرج الناس من باطن هذه الأرض من أجل الحساب يوم القيامة ، عندئذ تبدل الأرض غير الأرض والسموات ، استعداداً لبدء مرحلة جديدة فى حياة هذا الكون وحياة الإنسان الشا.

هذه اخب لتى تدور في فلك الجنة والنار، ولكل أصحاب يعرفونها.

وانتظار الإنسان في باطن الأرض ربما يطول ليصل إلى مـئات أو آلاف السنين.. لأنه حين يدخل بباطنها لن يخرج منها إلا يوم يقوم الناس لرب العالمين.

ولقد حدثنا العشرات من علماء الطبيعة وكذلك علماء الدين عن حكمة عودة الإنسان بجسده إلى الأرض التى خلق منها، وكيف علمنا رب العالمين بحكمته وقدرته كيف ندخل أحباءنا فى باطن الأرض ، وأهمية ذلك لنا ولغيرنا، لأننا لو تركناهم بدون أن يشزلوا إلى باطن هذه الأرض فسوف تعمم الأمراض وتنشسر بل وربما نأنف فى الأصل من هؤلاء الأحباب الذين ملأوا الدنيا حولنا صخباً وحباً وحزناً وخزناً وحزناً وحزناً وحزناً وحزناً وحزناً وحزناً وحزناً وحزناً وخزناً وحزناً وخزناً وحزناً وزناً وحزناً وحزناً

ولسوف تستمر إلى يوم تقوم الساعة، وكما نعرف فإن الفضل فى ذلك يعود إلى ذلك الطائر الذى قتل زميله وأخذ بدفنه فى باطن الأرض.

### \*\* التراب.. عندما نزل إليه رضما عنا..

لو أخذنا نتبع بصدق طريق الإنسان إلى باطن الأرض بعدما علمنا ربنا ذلك على يد ذلك الطائر الذى قتل زميله، عندما فشل أحد أبناء آدم عليه السيلام فى النصرف فى جثمان أخيه الذى قتله نكتشف أن الله قد هيأ هذا الغراب من أجل أن يقوم بهذه المهمة خدمة بنى البشر ومنذ ذلك التاريخ وحتى قيام الساعة، وكانت مهمة هذا الطائر هو النبش فى تراب الأرض وحفرها من أجل أن يجد مكاناً للذى قتله!! وعندما واراه هذه الأرض، رمى فوقه حفنة من التراب كى يختفى عن أنظار الحيوانات الجارحة التى كانت من الممكن التقاط هذا الطائر الميت بين فكيها، ويكون بذلك صيداً ثميناً.

عندئذ تعلم أحد أبناء آدم عليه السلام هذه المهمة، وبالتالى فنراه هو الآخر قد لجأ إلى التراب الذى أخذ ينبشه بيديه حتى وجد مكاناً يستوعب جسد أخبه الذى قتله وذلك فى باطن الأرض، ووسط هذا التراب، بل وأخذ بعد ذلك يهيل عليه تراباً آخر من فوق سطح الأرض حتى واراه عن الأعين واختفى فى باطن الأرض، خوفاً أيضاً عا قد يتعرض له من مخاطر وهو جسد بلا حراك، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شراً ولا ضراً.

فانظروا إلى آثار رحمة الله تعالى الذى جعل لنا من التراب ستراً وحماية لأجسادنا بعد ما غوت!!، ولولاه لتحولنا إلى جيفة نتنة ولأخذنا نهرب منها هنا وهناك.

وكما سبق وذكرنا فإن الله تعالى قد جعل آخرتنا فى التراب الذى جتنا منه أول مرة، كما أخبرنا تعالى بأننا خلقنا من هذا التراب، عندئذ أخذ العديد من العلماء فى تحليل تلك الأتربة لاستخراج ما بها من عناصر من أجل معرفة صلتها بجسم الإنسان، واكتشفوا فى هذا السياق أن هذه العناصر هى بالضبط التى يتكون منها جسد كل منا مع اختلاف مقدارها من جسد لآخر.

ولقد حدثنا القرآن الكريم عن خلق الإنسان من تراب في العديد من آياته ومن ذلك قوله تعالى في سورة الكهف الآية (٣٧): ﴿ أَكُفُرُت بِالَّذِي خَلَقَكُ مِن تُرابِ ﴾ . كما حدثنا كذلك عن تحول الإنسان مرة أخرى وعودته إلى ذلك التراب وذلك في قوله تعالى: ﴿ وإن تعجبُ فعجبُ قُولُهُم أَنَدًا كُنَا تُرابًا أَنَا لَفي خَلْق جَديد ﴾ الآية (٥) في سورة الرحد، كما جاء نفس المعنى في آيات وسور أخرى مثل قوله تعالى: ﴿ أَيْعِدُكُم أَنْكُم إِذَا مَتُم و كُنتُم تُرابًا وعظاما أَنْكُم مُخْرجُون ﴾ . الآية (٣٥) في سورة المؤمنون، ثم في قسوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَسَفَرُوا أَئِذًا كُنَا تُرابًا وآباؤنا أَنَا لَمُنا عَرْبُون ﴾ الآية (٢٥) في سورة النمل.

وهكذا وجدنا أن ما فى القرآن الكريم من الآيات والسور الخاصة بذكر النراب كمكان مرتبط بالإنسان ، سواء بخلقه الأول أو بعودته إليه من جديد يبلغ خمس عشرة آية كريمة فى ثلاث عشرة سورة كريمة هى: آل عمران الآية (٥٩)، و(٣٧)

الكهف و(٥) الحج و(٢٠) الروم و(١١) فساطر و(٦٧) غسافسر و(٥) الرعـد و(٣٥) و(٨٢) المؤمنون و(٦٧) النعل و(٦٦) و(٣٥) الـصافسات و(٣) تى و(٤٧) الواقـعـة و(٤٠) النبأ.

هذه الآيات والسور كما ذكرنا بها حديث عظيم عن نشأة التراب وخلق الإنسان وفيه أيضاً شأن آخر خاص بموته.

ومن الآيات والسور المرتبطة بالخلق والتراب الآيات: (٥٩) آل عـمران (٢٧) الكهف و(٥) الحج و(٢٠) الروم و(١١) فاطر و(٦٧) فافر . أما آيات وسور ارتباط التراب بالموت والرحيل فهى (٥) الرعد و (٣٥) و(٨٢) المؤمنون و(٦٧) النمل و(٢١) و(٣٥) الناأ.

معنى ذلك أن الله تعسالى قـد ذكـر لنا خلق الإنسسان مـن التـراب فى ست آبات وجاءت فى ست سور كريمة.. فى حين ذكـر لنا ربنا العظيم آبات ارتباط التراب بموته فى تــع آبات كريمات جاءت كلها فى سبع سور كريمة.

ولمن يريد أن يتفكر في هذا الأمر فعليه بقراءة هذه الآيات وتدبر معانيها كي يصل إلى ما يريده من أهداف وما يرمي إليه من معان.

## \* الحُفرة.. المرحلة الثانية في باطن الأرض:

وفق تطور كل شىء فى حباة بنى آدم، فقـد تطورت كذلك أمـاكن وجوده داخل باطن الأرض، ويبدو أن وظيفة المقابر لم تبدأ وفق معناها ووظيفتها الحالية إلا بعد أن مرت بمراحل كثيرة بدأت بالتراب ثم بالحُفر، ومن بعدها المقبرة أو المقابر أو القبور.

ليس ذلك فقط، بل إن مسسميات المقابر تختلف كـذلك من لغة إلى أخرى كـما أختلفت من مكان إلى مكان وكما اختلفت كذلك على مر الأزمنة والعصور.

وتعالوا سوياً نتبع هذا النطور منذ أن عرف الإنسان كيف يوارى سوأة أخيه، وكيف تعلم بنى الإنسان، من الطير هذه المهنة التي كان يجهلها، هذا التعلم الذي بدأ منذ حادث قتل أحد أبناء آدم عليه السلام.

والمعنى معروف ومفهوم ويدل دلالة واضحة على أن الإنسان كان لا يعلم كيف يدفن القتيل، فبعث الله تعالى أحد الطيور وهو الغراب من أجل أن يتمم هذه المهمة ويتعلم من خلالها الإنسان طريقة دفن الموتى!، وبذلك نستطيع أن نقول إن ذلك الغراب كان أول مخلوق يحفر حفرة في الأرض من أجل هذا الفرض ومن بعده صارت سُنة لله في أرضه وفي خلقه بعدما تعلمها بني آدم.

ومنذ ذلك التوقيت الذى نجهله حيث ارتبط بنزول آدم عليه السلام وبدأ معيشته على هذه الأرض، بدأ العصر الذهبى وكما يقولون لعمل الحفر، والتى تطورت على مر الأزمنة إلى المقبرة أو المقابر بأشكالها وأحجامها المختلفة والمتغيرة عبر التاريخ وداخل كل المجتمعات.

وعن هذا المعنى ذاته يقول الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى فى تفسيره لبعض كلمات الآية السابقة. أن قابيل حين أقدم على قتل أخيه ، ورأى جشته أمامه ملقاة بالعراء، تحير ماذا يفعل!! فأرسل الله تعالى غراباً يحفر وبنبش فى الأرض بمنقاره ورجليه ليعلم ذلك القاتل كيف يستر فى التراب جسد أخيه بعدما فارق الحياة وأصبح عرضة للنغير والتعفن وفريسة للحيوانات والطيور.

وهنا شعر قابيل بالتحسر والندم وقال يا فضيحتى ومعيستى، أضعفت حيلتى عن أكون مثل هذا الغراب فأستر جسد أخى في التراب وفي الحفرة!.(١)

ولا بد أن نشير في هذا السياق إلى أننا لاحظنا وجود نوع من الستلازم والارتباط بين كل من الأرض والتراب والحفر فيما يخص مصير الإنسان بعد وفاته.

<sup>(</sup>١) القصة في القرآن - ج (١) مصدر سابق.

ومن غريب الأمر أن لكل من هذه الأماكن رخم ارتباطها بعضها البعض. وظيفة مغايرة للأخرى، فالأرض هى ذلك المكان الذى يختاره رب العالمين كى يموت فيه الإنسان.. وسبق أن أوضحنا أنه يعنى المكان. ثم التراب وهو الغطاء الذى نستخدمه من أجل أن يستر جسد المبت.. وأخيراً الحفرة التى هى ذلك الوعاء الذى ينزل به الجسد بعد إجراءات دفنه.

وسبحان الله تعالى الذي جعلنا ترتبط في حياتنا وفي مماتنا بالأرض والتراب وبالحُفر أيضاً!!.

وعندما نتوجه إلى لغتنا العربية لنقف على معنى كلمة الحفرة ومغزاها من قبل أن نتوقف أمام صفحات كتباب الله لنفس الغرض .. نكتشف أن معنى الحفرة أنها هى جزء من الأرض نزع ترابه فانخفض، ونضيف إلى ذلك القول: بأن الحفرة يختلف عمقها وفق استخداماتها، وفي بداية معرفة الإنسان بأصول دفن الموتى، لم يكن هناك تحديد لعمق هذه الحفرة، اللهم أن تستوعب ذلك الجسد ويتم تغطيها بالتراب ثم بالحجارة فيما بعد.. درأ لنبش الحيوانات المفترسة والطيور الجارحة.

ولا يزال هذا التقليد قسائم إلى اليوم مع تحديد دقيق لعسمق هذه الحفرة ومساحمتها من حيث الضيق أو الاتساع!

وعندما نقف أمام صفحات كتاب الله لنعرف موقع الحفرة كمكان مشهور ارتبطت بنهاية حياة الإنسان سوف نكتشف كذلك أن الله تعالى قد ذكر هذه الحفرة فى موضع واحد فقط وفى الآية (٣) فى سورة آل عمران وفى قوله تعالى: ﴿وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها﴾.

ومن عجيب هذا الكتاب العظيم أن الله تعالى لم يذكر لنا الحفرة مرتبطة بموت الإنسان، وذلك بعدما أوضح لنا هذه المهمة وتفاصيلها في سورة المائدة عند الحديث عن أول جريمة في تاريخ البشرية.

### \*\* الثرى.. الذي نرقد تحته إلى حين:

يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿ لَهُ مَا فِي السَّموات وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَينَهُمَا وَمَا اللهُ وَأَن يَتَذَكَّر أَيْضًا المُوت وأماكنه، ذلك لأن الله تعالى قد أخبرنا في هذه الآية أن الله تعالى هو مالك الملك كله.. وله ما في السموات وما في الأرض من مخلوقات نراها ولا نراها، وكذلك ما تحت الشرى ومنها الشروات الطبيعية التي يحويها باطن الأرض وكذلك أجسادنا التي تبلى ويبقى منها بعض آثارها.

والثرى في اللغة معناه: التراب الندي.

وفى تصورنا أن الله تعالى قـد جعل هذا التراب الندى هو المتكأ الذى ينام فـوقه جسـد الإنسان حتى ولو إلى حين، وذلك حـتى يبلى ويفنى وتختفى كل مـعالمه.. إلا من عظام نخرة قليلة أو كثيرة.

واللغويون يقولون ..أن الثرى أو ما تحت الثرى يعنى طبقات الأرض وما فيها، ومن عجيب القول كذلك أن هذا الشرى له أيضاً علاقة بخلق الإنسان كما أشار بذلك القرآن في قوله تعالى في سورة ص: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةَ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مَن طَيْ ﴾ الآية (٧١).

والدكتور عبد الصبور شاهين يحدثنا عن معنى هذه الآية فى قوله: إن الله كان قد خلق هذا البشر قبل الإعلان به، وقد أراد أن يخبر الملائكة كشهيئة لهم حسى يتابعوا أحوال المخلوق خلال مراحل التسوية والنفخ الإلهى. (١)

كما يحدثنا كذلك عن حقيقة هذا الطين والذى من معانيه أيضاً الثرى الذى وما تحته فيقول: أما الطين أو الثرى فقد جاء فى مواضع مختلفة بهذا اللفظ والمقصود به إجمالاً: تراب+ ماء.

<sup>(</sup>١) أبي آدم.. قصة الخلق بين الأسطورة والحقيقة - د. عبد الصبور شاهين.

ويضيف: سواء في الحقيقة أن يستخدم القرآن في تعبيره عن أصل البشر.. الأرض أو التراب أو الطين أو الصلصال أو الحمأ المسنون فكل ذلك لا يختلف.. لأن المكونات واحدة تماماً في التراب وأشكاله السابقة، وفي الجسد البشري أو المادة الحية.

والملاحظ فى تفسير الآية المرتبطة بكلمة الثرى أن معظم المفسرين قد أجمعوا على أن معنى كلمة الثرى هى التراب. بصرف النظر حن كونه رطباً أو جافاً، وبذلك يصير المعنى المرتبط بنهاية الإنسسان. أن الله تعالى يملك البشر وأجسسادهم حتى وهم رقوداً أو موتى، وأن تواجدهم تحت الأرض، مرهون بميعاد يوم القيامة، كما كان تواجدهم فوق سطح الأرض مرهون أيضاً بموعد أقصاه خروج الروح من الجسد.

وكل ذلك يؤدى إلى المعنى المهم فى هذا السباق وهو أن الله تعالى مالك كل شىء سواء فوق سطح الأرض أو فى باطنها، كما يملك كذلك كل الكون ومقدراته، ويظل بذلك الشرى كمكان مرهون بنهابة الإنسان مرتبطاً كذلك بكل من الأرض والتراب والحفر أو الحفرة، بل وسوف يظل كذلك إلى يوم القيامة حين تنشق الأرض عمن بداخلها من أجساد تخرج بإذن الله، عندئذ ينفض كل منا ما عليه من تراب أو ثرى انطلاقاً إلى يوم الحساب.

ولقد بين لنا ذلك ربنا تعالى فى قول : ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَعَزِعَ من فِي السَّموات وَمَن فِي الأَرْضِ ﴾ الآية (٨٧) فى سورة النمل، وفي قوله تعالى فى سورة الروم الآية (٢٥) : ﴿ ثُمَّ إِذَا دَمَاكُمْ عَعْوَةُ مَنَ الأَرْضِ ﴾ .. وعند هذه الدعوة التى يخرج على إثرها كل جسد أقيام تحت الأرض أو تحت الشرى تبدأ مرحلة جديدة فى هذا الكون كله، وقد أخرنا بذلك أيضاً القرآن الكريم فى أكثر من آية وسورة كرية.

### التابوت .. صندوق فيه الموتى:

من الأماكن المرتبطة كذلك بنهاية الإنسان، واختفائه من فوق سطح الأرض.. هو التـابوت. أو ذلك الصنذوق الخشــى أو المعدنى أو الحــجرى الذى نضع فـيه مــوتانا وصولاً بهم إلى مثواهم الأخير. ونحن على يقين من أن فكرة هذا النابوت قد نشأت فى حياة الإنسان مؤخراً حين فكر فى وعاء يحمل بداخله أخيه الإنسان وهو فى طريقه إلى الأرض أو إلى التراب أو إلى الثرى أو الحفرة !، وكمثل أى شىء فى حياتنا فقد تطور ذلك النابوت أو هذا الصندوق.

ومن عجيب ما جاء في كتاب الله عن هذه الوسيلة أو هذا المكان الذي يوضع فيه الجثمان قبيل أن يواريه التراب، أن الله، تعالى لم يذكره لنا مرتبطاً بنهاية الإنسان، بل ببدايته، ويبدو ذلك بوضوح في قوله تعالى في سورة طه الآية ٣٩: ﴿ أَن اقَدْفِه في النّابُوت فَاقَدْفِه في النّم فَلْلُقه النّم بالسّاحل يأخُذُه عَدُو لِي وعدُو لَهُ وَالْقَيْتُ عَلَيْك مَحبّة مَني ولتصنع على عيني ﴾ وطبعاً جميعاً نعرف أن المقصود بمن في هذا التابوت هو سيدنا موسى عليه السلام، وقصته المعروفة مع زوجة فرعون التي التي الله في قلبها حباً خاصاً لهذا الوليد الذي سوف يكون وبالاً على زوجها.

وكلمات هذه الآية علمتنا كيف يكون لدينا مكاناً خاصاً بأجسادنا سواء أكان هذا الجسد صغيراً أم كبيراً.

وإذا كانت أم موسى قد استخدمت هذا التابوت ليحمل طفلها الرضيع فوق الماء. فنحن كذلك نستخدم هذا التابوت أو هذا الصندوق أو ما نسميه نحن حالياً ابخشبة الموتى"، من أجل أن نحمل فيه أجسادنا وهى في طريقها إلى باطن الأرض!

وفي كتاب الله استخدام آخر لهذا التابوت أشار إليه ربنا الكريم في قوله تعالى: ﴿إِنَّ آيَةَ مُلَّكُهُ أَن يَأْتِيكُمُ التَّابُوتُ فِيه سَكِينَةً مَن رَبِّكُمُ ﴾ الآية (٢٤٨) في سورة البقرة.

وكما توصلنا إلى معناه من قبل فكذلك يؤكد لنا معجم ألفاظ القرآن الكريم أن معنى النابوت هو الصندوق، وكما أن هناك معنى لغوى لطيف لكلمة التابوت أشار إليها الدكتور محمد سيد طنطاوى فى تفسيره للآية السابقة، إذ قال إن كلمة التابوت بوزن فعلوت من التوب أو الرجوع. وهى بذلك وفى تصورنا ترتبط بنهاية الإنسان أو رجوعه إلى الأرض التى خرج منها باعتبار هذا الصندوق يشبه تلك الحفرة التى سوف يلقى بها الإنسان من بعد موته.

وعلى ذلك فإن الإنسان حين بموت ويتم إعداد جسده لرحلة اللاعودة، يدخل أولاً إلى حفرة خشبية أو سا نسميه التابوت، ثم إلى الحفرة الطينية أو الترابية، وهو بذلك يُنقل من حفرة إلى أخرى حتى نسهيل على جسده التراب وإلى الأبد!!، ويظل هذا التابوت هو وسيلة الانتقال الأخبرة للموتى حتى ولوحملناهم فوق أكتافنا أو فوق السيارات أو بداخلها!

وكمثل أى شىء قبابل للتطور، فإن هناك ديانات أو معتقدات تجعل من هذا السابوت مقبرة داخل مقبرة، بمعنى أن أهل هذه الديانات، وخياصة من النصيارى واليهود الذين يدفنون أجساد موتاهم داخل هذه التوابيت ثم يضعونها فى المقابر المغلقة!، وهم بذلك يخالفون القواعد التى تقتضى بأن يعود الجسد إلى أصله داخل باطن الأرض ويلامس التراب، بل ويتفاعل معه.

ولقد حفظ لنا ديننا الحنيف هذه السمة الطيبة، والتي علمنا إياها رب العالمين منذ جريمة قابيل مع أخيه !، وبالتالي فإن التابوت أو الصندوق بالنسبة لاتباع دين الإسلام يظل هو الوسيلة التي تساهم في نقل الجثمان إلى مثواه الأخير، ثم يتركه بعد ذلك!!

### \*\* الأجداث .. عندما نخرج منها مسرعين:

ترتبط الأجداث فى سسياق الحديث عن الأماكن المشهورة والمرتبطة بنهاية الإنسان.. بالنفخة الثانية والتى سوف يعقبها البعث والحساب، أما النفخة الأولى فهى التى سسوف يتحول بعدها كل شىء فى الكون إلى موات!، وهى فى ذات الوقت تكون تعبيراً عن نهاية الحياة وقيام الساعة.

ففى اليوم المعلوم والساعة المحددة التى لا يعلمها سبوى علام الغيبوب يأمر الله سبيحانه وتعالى إسرافيل فينفخ فى الصور النفخة الأولى، ذلك أوانها وموعدها. عندئذ يصعق ويموت كل من كانت تدب فيه الحياة فى الأرض أو على ظهرها أو فى السموات إلا من شاء الله وهم الملائكة المقربون. (١)

<sup>(</sup>١) الساعة وأشراطها - محمود مراد.

ومنذ النفخة الأولى تتوالى الأهوال والكوارث التي تقشعر لهـا الأبدان ويشيب من حولها الوالدان، ثم تأتي النفخة الثانية فإذا الجميع قيام لله رب العالمين.

وفى هذه المرحلة يخرج الناس من الأجداث التى مكثوا بها طويلاً!، وهناك من العلماء ومن المفسرين الذين يرون أن الأجداث ما هى إلا القبور التى حفرناها كى نوارى بها أجسادنا بعد خروج الروح منها.

ولقد لاحظنا أن هناك اتفاق بين كل المفسرين على أن الأجداث ما هي إلا القبور وإن كنت اختلف معهم فيما وصلوا إليه جميعاً، حيث نرى أن المقسود بالأجداث هنا تلك الأماكن التى دفن بها من تبقى من البشر حين وقت النفخة الأولى، ولذلك فهى تختلف عن القبور التى أخذنا نحن نحفرها أو نقيمها على مدى حياتنا فوق هذه الأرض حتى تستوعب كل من مات منا.

ولقد جاء ذكر هذه الأجداث كأماكن مشهورة في كتاب الله وترتبط بنهاية حياة الإنسان في ثلاث سور كريات هي يس في قوله تعالى: ﴿وَنَفَخَ فِي الصُورِ فَإِذَا هُم مَنَ الْأَجُدَاثِ إِلَىٰ رَبِهِمْ يَنسلُونَ ﴾ الآية (٥١)، وفي سورة القمر الآية (٧) في قوله تمالى: ﴿خُشُعًا أَبْصَارُهُمْ يَخُرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُتَشَرِّ﴾، وكذلك في قوله تعالى في سورة المعارج الآية (٤٣): ﴿يَوْمَ يَخُرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ أَلْهُمْ يُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ أَلْهُمْ يُونَدُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نَصُب يُوفَضُونَ ﴾.

والدليل الذى نستند إليه فى قولنا السابق عن اختىلاف الأجداث عن المقابر.. أن سكان هذه الأجداث يخرجون بأمر ربهم من أجل الحساب، وهم ينضمون فى ذلك إلى إخوانهم الذين سكنوا القبور من قبلهم، وظلوا كذلك ينتظرون هذا الأمر الإلهى، وبعد الخروج الأخير يُجمع البشر فى المحشىر عندما تبدل الأرض غيير الارض والسموات.

ويؤكد محمود مراد أن المعنى الذي نفسهمه من الآيات التي تحدثت عن المحشر أن الله تعالى يجمع صلى أرض هذا المحشر كل ما خلق ومن خلق في السموات السبع والأرض من ملك وجن وإنس وشيباطين وسباع مفترسة ووحوش كاسرة وطيور جارحة وزواحف سامة وكل هؤلاء في انكسار وخشوع. (١)

ويقول أهل اللغة: إن الأجداث مفردها جدث، أما الصور فهو القرن الذي ينفخ فيه الملك إسرافيل.. ويؤكد الدكتور طنطاوي أنه لا أحد يعلم كيفيته إلا الله تعالى.

أما فيما يختص لفظ يتسلون.. فمعناه: يسرعون بطريق الجبر والقبهر لا بطريق الاختيار إذ إن معنى النسلان: الإسراع في السير.

ولسنا فى حاجة إلى التأكيد مرة أخرى على ما ذهبنا إليه من أن الأجداث هى تلك القبور التى يُدفن بها ما تبقى من البشـر لحظة نفخة الصور الأولى ، وهى بطبيعة الحال تختلف عن القبور التى نحفرها بأيدينا لغيرنا من الأحباء أو الأعداء.

وبناء على ذلك فبإننا نؤكد كذلك أن أصبحاب الأجداث هم أكثر البشر الذين فزعوا وأصابهم الهلع حين نُفخ في الصور، وتأتيهم الصبحة العظيمة والتي تنبأ بالنهاية العظمى لكل ما في الكون، وربما يمكنون في أجدائهم مثل بقية سكان القبور إلى حين يأتي موعد النفخة الثانية، والتي لا يعلم مداها أو تاريخها أو استمرارها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى.

وليس لدينا علم ولا لغيرنا عن كيفية هذا الخروج وأسبقيته، وإن كان هناك من المفسرين الذين يؤكدون أن رسولنا الكريم محمد ﷺ سيكون أول من تنشق عنه الأرض وبخرج منها يوم القيامة استناداً إلى ما جاء في حديث شريف بشأن ذلك، كما أنه ليس لدينا علم أيضاً عمن سوف يخرج من أجدائه بعد رسولنا الكريم وهل هم الرسل أم الملائكة أم غيرهم ؟!

# المقابر والقبور.. المقر الأخير:

ونأتى لحديث المرحلة الأخيرة في حياة بني آدم حين يودع في القبور .. بعدما علمنا ربنا كيف يتم دفن الموتى، وما يصاحب ذلك من إجراءات نقوم بها وفق ما

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

علمنا الله وأرشدنا إليه رسولنا الكريم، من ضرورة أن نقوم بغسل جسد الميت ولمه في ثوب بسيط، يوارى عوراته، ثم الصلاة عليه صلاة الميت.

ولقد لاحظنا أن أكثر الأماكن المرتبطة برحيل الإنسان من حيث الحديث عنها بالتفاصيل هي القبور وذلك أكثر من غيرها عما ذكرناه من أماكن ارتبطت كذلك بيوم الرحيل.

ليس هذا فقط، بل لقد كانت كذلك من أكثر الأماكن التى ألف فيها المفسرون والمؤرخون كتبهم، حيث أطلقوا عليها ألفاظاً كثيرة ومتنوعة منها الجبانات والقرافات والمقابر.

ومن هؤلاء الدكتور معمد حمزة إسماعيل الحداد أستاذ العمارة والآثار والذى أشار فى كتابه إلى عشرات المصادر التى تناولت كذلك حديث المقابر مع اختلاف المسميات.

ونراه في مؤلفه المهم قد حدثنا عن المسميات المختلفة لأماكن دفن الموتى باعتبارها تجمعات جنائزية . هذه الجنائز مفردها جنازة، وجنز الشيء يجنزه جنزاً أي ستره، والجنازة بالفتح معناها الميت فوق السرير، فإذا لم يكن هناك ميت فهو سرير ونعش.

والجنازة بالكسر: تعنى الميت بسريره، وقيل: بالكسر هي السرير وبالفتح: الميت، وقيل الجنازة: هي الإنسان الميت. (١)

ليس هذا فقط، بسل يقول المؤلف: إن هناك ألفاظاً كشيرة أطلقت على أماكن دفن الموتى.. منها المدافن والجسبانات والترب والمقابر والقرافسات، ولكل من هذه الألفاظ مدلول لغوى.

ورغم ذلك فقد شاع لفظ القرافة خاصة في مصر من دون غيرها من البلاد الإسلامية، إضافة إلى ذلك أخذ المؤلف في سرد هذه المدلولات اللغوية. ولما كنا تتحدث عن المقابر فقط. فسوف نقصر حديثنا اللغوى عنها من دون غيرها.

<sup>(</sup>١) هامش كتاب الجبانات في العمارة الإسلامية - د. محمد حمزة إسماعيل الحداد.

وعما قاله عن المقابر: أن مفردها مقبرة وهي موضع القبر، والقبر هو مدفن الإنسان، والجمع قبور، يقبره دفنه، وأقبره أي جعل له قبراً.

وأضاف: أن المفسرين وعلماء اللغة قد اعتمدوا فيما وصلوا إليه عن لفظ المقبرة على الآية القرآنية في سورة عبس : ﴿ أُمَانَهُ فَأَفْبَرُهُ ﴾ الآية (٢١)، ومعناها: فجعله عن يُقبر، ولم يجعله عن يلقى للكلاب ولا للطير والسباع، ولا عمن يُلقى في النوارس لذلك فإن القبر عما أكرم به بنو آدم.

ويؤكد فى ختام حديثه: أن المدلول اللغوى لكل من المدفن والجبانة والتربة والمقبرة يشفق مع الاستخدام الجنائزى، ومن ثم يمكن أن يطلق أى لفظ منهما على أماكن التجمعات الجنائزية بصيغة الجمع. (١)

وحين نعود للوقوف بين يدى الله وكتابه العزيز لنعرف موقع هذا المكان المرتبط بنهاية حياة الإنسان فوق الأرض نكتشف أنه جاء في القرآن الكريم على ثلاثة أشكال لفظية وهي القبر والقبور والمقابر، ففي سورة التوبة الآية (٨٤) قال ربنا تمالى: ﴿وَلا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَد مَنْهُم مَاتَ أَبِدًا وَلا تُقُمْ عَلَىٰ قَبْره ﴾، وفي سورة الحج الآية (٧) قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيةٌ لاَ رَبِّ فِيهَا وَأَنَّ اللّهُ يَبْعَثُ مَن في الْقُبُور ﴾.

وقد تكرر هذا اللفظ فى سورة فاطر الآية (٢٢) والمستنحة الآية (١٣) والانفطار الآية (٤) والانفطار الآية (٤) والساديات الآية (٩) والتكاثر الآية (٢). إذن يبدو لنا من ذلك أن القرآن الكريم قد ذكر لفظ القبر فى سورة واحدة وآبة واحدة فقط، أما لفظ القبور فقد جاء ذكر فى خمس سور وخمس آيات.. فى حين جاء ذكر لفظ المقابر فى سورة واحدة وآية واحدة فى سورة التكاثر .

أما من حيث المعنى اللغوى فـقد أخبرنا أصحاب المعجم الوجيز أن قبر الميت: قبراً: دفنه، وأقبر فلاناً: جعل له قبراً.

والقبر أيضاً المكان يدفن فيه الميت وجمعه قبور، وهناك من المفسرين ومن العلماء (١) المعدر السابق. الذين تحدثوا عن المقابر والقبور وارتباطهما بنهاية حياة الإنسان، ومن هؤلاء الشيخ الإمام محمد متولى الشعراوى الذى أكد أن حياة القبر تأتى بعد ساعة الإحتضار ثم تنتهى هذه المرحلة بالبعث.

ويضيف: أننا حين ندقق النظر لأدركنا أن هذه المرحلة أو هذه الفترة وجيزة ولا تقاس بما يتبعها من حياة ما بعد النشور.

معنى ذلك أن الإنسان فى القبر مجرد زائر وليس مقيماً دائماً، وما دام زائراً وليس مقيماً، فإن الزيارة مهما طالت سيأتى لها وقت وتزول، وهى زيارة سننتهى بيوم الحشر. (١)

ومن هولاء أيضاً الدكتور أحمد شوقى إبراهيم الذى أكد فيما كتبه: أن بعض الناس يزورون القبور لاعتقاد لديهم بأن الموتى قد سكنوا تلك القبور وأقاموا فيها حتى يوم القيامة بعد ملايين السنين، وهذا فى رأينا ليس صحيحاً، فالذى فى القبور تراب أجساد الموتى فقط، أما هم أنفسهم فقد عادوا إلى ربهم، إما فى جنة وإما فى نار، ولكن كيف ذلك ويوم القيامة والحساب لم يأت بعد؟

نقول أن كلمة 'لم يأت بعد' ندل على أن وقتها لم يحن بعد، وأن زمانها لا يزال بعيداً، وهذا غير صحيح، فالآخرة لا زمن فيها، ولو كان الزمن يجرى فيها ما كان لحياة الآخرة خلود، وما كانت حياة حقة، بل كانت الحياة الدنيا يعيش الإنسان فيها لحظات تجرى به ويجرى بها.

وأضاف: أن يوم القيامة لم يأت بعد، أو أن يوم القيامة سيكون بعد ملايين السنين، كل هذا ليس صحيحاً، لأنه لا زمن في الحياة الآخرة.

ويؤكد في السياق نفسه: أن الإنسان لا يرقد في القبر ويواري الثرى، وإنما يحدث ذلك لجسمه المادي فقط أما هو فينطلق راجعاً إلى رب العالمين. (٢)

<sup>(</sup>١) الحياة والموت- عصدر سابق.

<sup>(</sup>٢) فتح العليم في تفسير القرآن الكريم مصدر سابق.

## المرقد: مكان آخر في رحلة النهابة:

ما زالنا فى رحباب الحديث عن الأماكن التى تشهيد دوماً رحيل الإنسان وانتقاله إليها، انتظاراً للبعث، والحديث هذه المرة يقترب كثيراً من أحد هذه الأماكن المشهورة ألا وهو المرقيد .. الذى هو فى تصبورنا يختيلف كثيراً فى توصيفه عن غيره من الأماكن التى تحدثنا عنها من قبل وارتبطت كذلك بنهاية الإنسان، ذلك لأن المرقد يعنى وفق هذا التصور الخاص كل مكان ذاب فيه جسد الإنسان وتحول إلى لا شىء، فقد يكون هذا المرقد تحت سطح الماء أو فوق الجبال أو داخل الصحراء وبالتالى فليس شرطاً أن يكون المرقد قبراً أو مقبرة نقيمها لدفن موتانا.

واختلاف آخر يؤكد ما ذهبنا إليه وهو أن هذا المرقد قد ارتبط في القرآن الكريم بالكافرين فقط من الذين حين خرجوا منه ليوم الحساب ظلوا يتساءلون عمن أخرجهم من مرقدهم هذا، ولقد ظنوا وأباؤهم بأنهم لن يُبعثوا مرة أخرى، وبالتالي لن يخرجوا من مراقدهم التي احتوت أجسادهم بعد خروج الروح من هذه الأجساد.

ومن عجيب ما جاء بشأن المراقد كأماكن مشهورة في كتاب الله ولها ارتباط بنهاية الإنسان، أن هناك آية واحدة فقط هي التي حدثتنا عن تلك المراقد.

ولسوف نلاحظ ارتباطها كذلك بالمشركين والكافرين الذين ظنوا أن لن يبعثوا مرة أخرى.

فغى مسورة يس الآية (٥٢) يقول الله تسعالى: ﴿ قَالُوا يَا وَيُلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مُرَقَّدَنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرُّحْمَنُ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ وقسد جاءت هذه الآية فى سسياق حسديث القرآن الكريم عن المشركين الذين ينكرون قيام الساعة ويستبعدون حدوثها.

وجاء القرآن الكريم ليؤكد لهم عدم صحة زعمهم هذا واصنقادهم المريض، مؤكدا في السياق نفسه على أن ما وقع لهم جاء بناء على وعد الرحمن وتصديق الرسل.

ويقول الدكتور محمد سيد طنطاوى أنه ربما الملائكة أو المؤمنين هم الذين قاموا بالرد على هؤلاء الكافرين الذين تساءلوا صمن أخرجهم من مراقدهم؟! أو ربما يكون لكلام الكفرة في رد بعضهم على بعض على سبيل الحسرة واليأس.. أما ابن كثير فيقول في تفسيره لهذه الآية: ﴿قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا﴾ يعنون قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدنيا أنهم لن يبعثوا منها، فلما عاينوا ما كذبوه في محشرهم: ﴿قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا﴾، وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم، لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد.

أمام الطبرى فقد فسر لنا المرقد بمعنى المنام!، وقال فى تفسيره لهذه الآية: قال المشركون: يا ويلنا من أيقظنا من منامنا، وتفسير الجلالين قد أشار أيضاً إلى أن المرقد ما هو إلا المنام. ويبدو ذلك فى قول صاحب الجلالين: وقالوا أى الكفار منهم «يا» للتنبيه.. «ويلنا» هلاكنا، وهو مصدر لا فعل له من لفظه. «من يعثنا من مرقدنا» لأنهم كانوا بين النفختين نائمين ولم يعذبوا.

ويبدو أن هؤلاء المفسرين قد ركنوا في تفسيرهم لكلمة مرقدنا إلى أصل الكلمة والمرتبطة بالرقود.. أي الجلوس أو النوم.. من فعل رقد يرقد.

ولكن وبطبيعة الحال هذا ظاهر المعنى، أما ما يقصده ربنا تعالى وفق ما توصلنا إليه هو قبور بعينها وقد دفن بها الكافرون أو ماتوا ودخلوا إلى باطن الأرض بدون أن يدفنوا، المهم أنهم ليسوا في مقابر خاصة بهم أو بأهليهم.

والتاريخ قد حكى لنا قصة المقبرة الجماعية لكفار قريش من الذين ماتوا وقتلوا في معركة بدر الكبرى، وقد جمع أهليهم أشلاءهم الممزقة ودفنوها في مقبرة جماعية.

هؤلاء بعينهم وغيرهم من الكافرين من قبريش ومن غيرهم من كفارأيامنا هذه، ومن سيموت على غير دين الإسلام فيما بعد، سوف يفاجئون بيوم البعث والحساب، وعندما يبعثهم الله يأخذون في التساؤل عمن بعثهم من مرقدهم!!

ولسوف ترد عليهم الملاتكة والمؤمنون بأن ذلك وعد الله، وما أنبأهم به المرسلون من قبل، ولكنهم هم كذبوه، وبالتالى بات مصيرهم مصروفاً حيث يسحبون إلى جهنم زمراً، بعد ما تخلصت منهم مراقدهم التي مكثوا بها طويلاً.

هذه المراقد التي ظلت على مدى سنوات طويلة تئن مـن وجودهم بداخلها، لأنها

تعلم ما قدمته أيديهم من أعمال وما لصق بأذهانهم وبقلوبهم من معتقدات أدت بهم إلى الكفر بالله وبوحدانيته، مما حاد بهم عن الطريق المستقيم، وجعل نهايتهم في نار جهنم وبئس المصير.

# \*\* البرزخ..قبل الموت وبعد الموت:

حين رجعنا إلى كتباب الله العزيز لنتعرف من خلال آياته الكريمة وسوره الشريفة على الأماكن المشهورة خاصة التى ترتبط بأصحاب القبور فى هذا الكتاب العظيم استوقفتنا كلمة البرزخ كمكان، عرفنا له معنيين الأول فى الحياة الدنيا والثانى من بعد الموت!!، وبالتالى عرفنا ارتباطه كذلك بقصتين إحداهما فى الدنيا والأخرى من بعد الوفاة.

ولكى نوضح ذلك أكثر تعالوا نستعوض سوياً ما جاء بشأن هذه الكلمة فى القرآن الكريم باعتبارها مكاناً مشهوراً فى كتاب الله العزيز. أما فيما يخص ما بعد الموت فقد أخبرنا القاموس بأن كلمة برزخ تعنى ما بين الحياة والموت وفق ما جاء فى قوله تعالى فى سورة المؤمنون: ﴿وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمُ يُعْفُونَ﴾ الآية (١٠٠) أما فيما يخص شأنها بالنسبة للدنيا فقد أخبرنا نفس القاموس بأن البرزخ معناه حاجز بين شيئين، وجاء ذكره بهذا المعنى فى سورتين الأولى سورة الرحمن وفى قوله تعالى: ﴿بَيْنَهُما بَرْزَحٌ لاَ يَنْعَبَانِ﴾ الآية (٢٠) من نفس السورة الكريمة، وفى قوله تعالى فى سورة الفرقان: ﴿وَهُو اللَّذِي مَرَجَ الْبَعْرِينِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْهُما بُرْزَخُ وَحَجُراً مُحْجُوراً ﴾ الآية (٣٠).

ولقد حدثنا إمام الدعاة محمد متولى الشعراوى عن معنى البرزخ كمكان مشهور في كتاب الله فيسما يخص ارتباطه بمرحلة ما بعد الموت فقال عن ذلك: إن البرزخ هو ذلك الفاصل بين الأحياء والأموات، بحيث لا يمكن لإنسان مات أن يعود إلى الحياة الدنيا مرة أخرى.. حتى أن الشهداء عندما رأوا ما أعده الله لهم من النعيم العظيم طلبوا منه تعالى أن يعودوا إلى الحياة ليخبروا إخوانهم بما رأوا، فقال لهم سبحانه: لقد كتبت عليكم أن من يخرج منها لا يعود إليها، وأخذ سبحانه على نفسه مهمة

إبلاغ المؤمنين بفضل الشهادة ومنزلة الشهداء. (١)

ليس هذا فقط، بل لقد تحدث مولانا الإمام عن حياة البرزخ هذه والمعنى بها حياة القبور إذ ما جاز هذا التعبير مؤكداً على أنه فى داخل هذا البرزخ تختلف القوانين لأنه لا زمن يترك بصماته على الناس لأنهم يعيشون خارج هذا الزمن، وهو يتساءل فى سياق هذا الحديث. وهل يوجد عذاب لأصحاب القبور أو الموجودون فى البرزخ، والجواب. أنه لا عذاب إلا بعد الحساب، وإن كان الإنسان وهو فى قبره أو برزخه يرى مقعده من النار ومقعده من الجنة!! (٢)

أما فيما يخص حديث برزخ الدنيا والذي عرفه القاموس بأنه حاجز بين شيئين.. فإننا نؤكد هنا أن هذا الحاجز من إعجاز الخالق سبحانه وتعالى، وذلك لأننا شاهدناه وعرفناه حتى في بلادنا.. هذه الأماكن التي تختلط فيها مياه البحر المالح بمياه النهر العذب، وأنت تستطيع أن تفرق بينهما في لحظات رغم أنك قد تظن أنهما سوف يختلطان.

هذا الحاجز إنما هو حاجز وهمى لا نراه، ولكننا نشاهد آثاره. وقد يكون معنى البرزخ هنا أيضاً السد الترابى الذى خلقه رب العالمين كى يكون بالفعل حاجزاً قوياً بين هذين البحرين.. أو بين البحر والنهر.

وربما يتطرق الحديث عن هذا البرزخ إلى ما نسميه الآن باسم الجزر الموجودة داخل الأنهار أو داخل البحار، هذه الجزر التى تعتبر من أعظم الحواجز التى خلقها رب العالمين، ليس لحجز المياه وحتى لا تختلط ببعضها ، بل هو حاجز ترابى أو صخرى من أجل حماية الشواطئ والناس من الذين يعيشون فوقها من خطر الغرق!!

هذا البرزخ نراه أيضاً قد لعب دوراً مسهماً في إنتساء الموانى والمصدات وقرى الصيد وكل السواحل التى نشاهدها أمامنا سواء فـوق الخزائط أو في أرض الواقع،

<sup>(</sup>١) الحياة والموت - محمد منولي الشعراوي.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

وهو كذلك سوف يكون أحد مؤشرات خراب هذه الدنيا وقرب نهايتها، وذلك حين يذوب هذا البرزخ وبالتالى تختلط المياة المالحة بالصذبة وترتفع المياة فوق اليابس فيحدث ذلك الغرق، ويعود الطوفان، وتلك هى النهاية التى ربما قدرها رب العالمين لهذا الكوكب الذى نعيش فوقه، بل ونهاية لكل الكون المحيط بنا.

#### الأعراف.. ما بين الجنة والنار:

ونتوقف أخيراً أمام أو خلف أخر الأماكن المرتبطة برحيل بني آدم من قبل البعث والحساب، وهو ما أخبرنا به ربنا تعالى في كتابه العزيز وما سمى بالأعراف.

هذا المكان الذى ينتظر فيه صنف من البشر من الذين تساوت أعمالهم بين الخير والشر، وأصبحوا فى حيرة من أمرهم - مع تساؤلهم الدائم: أهم من أصحاب الجنة أم من أصحاب النار؟؟.

والأعراف وفق مساجاء في معجم ألفاظ القرآن الكريم معناها: الحساجز بين الجنة والنار.وهناك من المفسرين الذين قالوا إن هذا الحاجز هو بعينه السد بين الجنة والنار والذي يقف خلفه الناس انتظاراً لمعرفة مصيرهم.

ولقد أخبرنا ربنا تعالى عن الأعراف في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرَافُ رِجَالٌ يَعْرَفُونَ كُلاً بِسيماهُم ﴾ الآية (٤٦) في سيورة الأعراف، وفي قوله تعالى أيضاً: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافُ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُم بسيماهُم ﴾ الآية (٤٨) في سيورة الأعراف أيضاً.

وهناك كلام كثير ومتنوع ومختلف لدى العلماء والمفسرين عن الأعراف وموضعه وأهميته. فالإمام النسفى يقول فى تفسيره لهذه الآية: أنه يوجد بين الجنة والنار أو بين الفريقين بالدار الآخرة حجاب وهو السور المذكور فى قوله تعالى: عفضرب بينهم بسورا وعلى الأعراف: أعراف الحجاب وهو السور المضروب بين الجنة والنار، وهى أعاليه، وجمع عُرف أعراف، وقد أستُعير من عرف الفرس وعرف الديك، رجال من أفاضل المسلمين أو من آخرهم دخولاً إلى الجنة لاستواء حسناتهم وسيئاتهم أو من لم يرض عنه أحد أبويه.

إذن الأعراف وفق هذا الرأى: هو ذلك المكان الذى يقيم فيه الإنسان من بعد رحيله بجسده منتظراً يوم الحساب ونزول رحمة الله تعالى التى سوف تدركه من أجل أن يدخل الجنة ولا يدخل النار.

أما الإمام الطبرى فى تفسيره فيقول: إن بين الجنة والنار حجاب أى حاجز وسور، هذا السور هو المذكور فى قوله تعالى: ﴿فضرب بينهم بسور له باب باطنة فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب﴾ وهو المسمى بالأعراف، لأنه مرتفع عن الأرض كعرف الديك.

وفى هذه الأعراف يوجد رجال يعرفون أهل الجنة. وقبل إن هؤلاء الرجال من الملائكة، والصحيح أنهم من البشر، وهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فوقفوا على السور حتى يقضى الله بينهم، هؤلاء الرجال يعرفون أهل الجنة بعلاماتهم مثل بياض وجوههم، وأهل النار بسواد الوجوه.

ليس هذا فقط، بل لقد صور لنا ربنا الكريم حالة أصحاب الأعراف الذين يرون أصحاب الجنة وأصحاب النار وهم يتوقون لأن يكونوا من أصحاب هذه الجنة لما يرون فيها من نعيم مقيم. ويخشون من النار لما يرون فيها من عذاب مقيم، وهم بين الحين والحين يلتفتون إلى هؤلاء وأولئك، بل وكثيراً ما ينادون عليهم وفق ما أخبرنا به كتاب الله العزيز، الذى صور لنا هذا المشهد تصويراً رائعاً وعظيماً.. فقال الله تعالى «ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم» أى سلمتم من عقاب الله الأليم وهم لم يدخلوا الجنة بعد وفق قوله تعالى: «لم يدخلوها وهم يطمعون» أى وهم يطمعون في دخولها.

وفى المقابل: «وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار». إذا ما نظروا إلى أهل النار وعرفوهم.. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الطاغين، أى لا تجعلنا مع الذين ظلموا أنفسهم فاستحقوا دخول النار.

بل وأكثر من ذلك فيإن أصحاب الأعراف ينادون بعض الرجـال الذين يعرفونهم من أشكالهم وهم في نار جهنم ويقولون لهم ماذا نفعكـم ما كنتم تجمعونه من أموال فى الدنيا وما كنتم ترتكبونه من معاص وذنوب. (١)

والسؤال الذى يفرض نفسه فى هذا السباق: وهل أصحاب الأعراف هم أحسن حُظاً من غيرهم سواء من أصحاب الجنة أم النار؟! إننا نقول لا.. والله فإن حالهم صعب للخاية، إذ هم يتقلبون فى أمانيهم بين جنة ونار، لأنهم يرون أصحاب كل منهما، وهم فى قرارة أنفسهم يتمنون نعيم جنات الله تعالى.. بعدما يتدخل ربنا برحمته وعظمته ويمن عليهم ويأمر بأن يدخلوا الجنة مع أصحابها أو مع أصحابهم الذين كانوا يرونهم من قبل وهم فى الأعراف محتجزون.

<sup>(</sup>١) مختصر تفسير الطبري - المجلد الأول.



# الجنة والنار.. يوم البعث والحساب

# الفهل الثامن

# الجنة والنار.. يوم البعث والحساب

كنا قد بدأنا معكم رحلة الحديث عن الأماكن المشهورة في القرآن الكريم ببيان هذه الأماكن التي ارتبطت بتجمعات البشر فوق سطح الكرة الأرضية سواء في المدن أو القرى، أو البلاد شرقًا وغربًا، كما بينا كذلك ما جاء بشأنها في القرآن الكريم، ثم تطرقنا على نفس الدرب إلى حديث آخر عن أصاكن العبادة التي جاء ذكرها في كتاب الله، وأخذنا في المسير قدمًا نحو استكمال بيان هذه الأماكن مروراً بما ارتبط بالإنسان، نفسه وماني جسده من أماكن تدل على عظمة الخالق. وكذلك ما ارتبط بأماكن إقامته سواء داخل الخيام أو القصور أو الحصون.

ليس ذلك فقط، بل لقد قادنا المسير كذلك إلى بيان الأماكن المسهورة التي ارتبطت بنهاية حياة الانسان، حيث القبور والأحداث والبرزخ والأعراف...

وبقى لنا من حديث هذا المشوار الطويل أن نحدثكم كذلك عن الاماكن المشهورة في كتاب الله والتي جاء ذكرها مرتبطاً بأماكن ما بعد الحساب ويوم القيامة.

ولقد رأينا ضرورة إتمام هذه الخطوة من أجل تغطية كافة الأماكن التي جاء ذكرها في كتاب الله والتي مست من قريب أو بعيد حياة البشر سواء وهم أحياء أو حتى من بعد موتهم أو من بعد حسابهم يوم القيامة.

ولا شك أن الحديث القادم سوف يكون صفعم بالآلام والآمال في آن واحد، هذه الآمال التي نحملها داخل قلوبنا من أجل أن نصل من خلالها إلى جنات الله ونعيمه، مادمنا قد عملنا صالحاً ، هذه الأعمال الصالحة ليست وحدها هي سبيلنا لنيل هذه المنزلة العالمية. بل لا بد كذلك من رحمة الله تعالى..

وهناك أصناف من البشر من الذين حملوا فوق أكتافهم أوزارهم كي يدخلوا بها

إلى جهنم، وهم كذلك يطمعون، في رحمة الله وعدله أن يتخفف عنهم هذا العذاب ويبدله بجنات ونعيم!!.

إذن الكلام القادم والمرتبط بأوراق هذا الفيصل يدور في فلك الأماكن التي سوف ندخل إليها بعد حساب يسير أو عسير. إما جنات ونعيم وإما نار وجهنم وجحيم.

وعما لاحظناه في كتاب الله، أن للجنة أسماء كثيرة كما أن لها كذلك تقسيمات ومراتب ومراحل، ولكل منها صفات أنبأنا بها ربنا تعالى في كتابه العزيز.

وكذلك وجدنا أيضاً أن للنار درجات، ومع ذلك فقد فضلنا أن نتناول كل على حده وفق ما أخبرنا به. كتـاب الله العزيز في سوره وآياته، الكريمة ولنضرب على ذلك بعض الأمثلة، فهناك الجنة والفردوس والصراط المستقيم ودار السلام وسدرة المنتهى وجنات عدن، وهناك النار وجهنم والجحيم والحافرة والحسطمة والدرك الأسفل ودار الفاسقين وسقر والساهرة.

ويبدو لنا جلياً بأن هناك فروق جوهرية بين كل من هذه الأماكن سواء ما ارتبط منها بالجنة أو بالنار، وهذا ما سوف نوضحه وبشكل مفصل حين نتناول هذه الأماكن مكاناً بمكان، على أمل أن نكون بهذه الخطوة قد وفينا ما وعدنا به في المقدمة من بيان كل أو معظم الأماكن المشهورة في كتاب الله على تنوعها واختلافها.

وربما يطول بنا العمر كى نقدم على هذا الطريق الجرزء الشانى من هذا الكتاب والذى سوف نخصيصه للشخصيات المشهورة فى القرآن الكريم، فتعالوا إلى التفاصيل.

# \*\* الجنة.. التي وعُد بها المتقون:

حين نتحدث عن الجنة كمكان مشهور ذكره الله في آياته وسوره الكريمة. فإننا نعنى بذلك تلك الجنة التي وعُد بها المتقون من الذين حالفهم الحظ وشهدت لهم أعمالهم الطبية وفق ما جاء في ميزان حسناتهم بأنهم يستحقون دخولها من بعد رحمة الله وعنايته. ذلك لأن القرآن الكريم وكما سوف يمر علينا بعد لحظات قد ذكر

لنا العديد من الجنات وأنواعها، خاصة ما كان منها في دنيانا التي نعيشها أو التي كنا قد عشناها من قبل.

ومن أجل أن نوضع حديثنا المقصود في هذه الفقرة نقول إن الجنة التي هي محور الحديث القادم إنما هي الجنة التي قال عنها رسولنا الكريم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

ومن رحمة الله على عباده أن أشار لنا في بمعض آيات كتابه العزيز إلى ما سوف يراه هؤلاء المنقون في تلك الجنة الموعودة، وهي مجرد صفات ليس إلا!!..

ولقد اختار ربنا العظيم فيما حدثنا فيه عن هذه الجنة، بعض الصفات التي نعرفها حولنا، أو مما نراه أو نشتاق إليه، وذلك كسما يقول بعض المفسرين والعلماء على سبيل التقريب، وليس على سبيل التقرير. بدليل قول رسولنا الكريم السابق بشأن ما سوف يكون بهذه الجنة الموحودة.

إن الجنة المقصودة في حديث هذه الأوراق باعتبارها مكان مشهبور في كتاب الله هي الجنة التي جباء ذكرها في سبورة آل صمران الآية (١٣٣) في قبوليه تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَنْفُرَةَ مِنْ رُبِّكُمْ وَجَنَّةً عَرْضُهَا السَّمُواتُ وَالأَرْضُ ﴾

إذن ووفق كلمات الآية السابقة ..سوف يخلق الله لعبادة المتقين جنة عرضها السموات والأرض.هذه الجنة ذاتها قد جعل الله تعالى بها مراتب ودرجات وأماكن خاصة بعينها، سوف يفوز بها أصحابها وفق ما شاء الله تعالى.

ومن أجل أن يقرب ربنا إلى عـقولنا ما سـوف نرى شبيهـاً له من النعم والمنح فى هذه الجنة، ساق لنا فى بعض الآيات والسـور الكريمة نماذج لها نما نعرفه ونـلمسه فى حياننا الدنيا، مع الفارق الذى أشار إليه رسولنا الكريم وحدثناكم عنه منذ لحظات.

يقول ربنا تعالى عبما سوف نستمتع به في الجنة في سورة الرعد الآيه (٣٥) ﴿ وَمُنْ الْجَنَّةِ اللَّهِ اللَّهِ الْأَنْهَارُ ﴾ وفي قوله تصالى في سورة يس الآيه (٥٥) ﴿ إِنْ أَصَلْحَابُ الْجَنَّةِ الْيُومُ فِي شُغُلُ فَاكِهُونَ ﴾ وفي سورة محمد الآية (١٥) ﴿ مَثْلُ الْجَنَّةُ النِّي وُعَدَ الْمُتَقُونَ فَيهَا أَنْهَارٌ مَن مُاء غَيْر آسن ﴾.

وهكذا يضرب لنا الله الأمثال من أجل أن نتصور ونتخيل أحوال هؤلاء المؤمنين الذين فازوا بالجنة العظيمة، وذلك لأجل تحفيزنا على فعل الخيرات والتسابق نحو التقوى والإيمان.

وحندما نقف على مقربة من حروف آيات الله وسوره الكريمة ونما جساء بشأن هذه الجنة، سوف نكتشف أن ما جساء عنها لفظا فى كتساب الله إنما هو محسور فى ٣٨ سورة كريمة وأكثر من ٦٥ آية كريمة. وأن ما جاء فى القرآن الكريم عن الجنة ليس كله مرتبطاً بالجنة التى وعد بها المتقون، بل هناك جنان أخرى لنا فى الدنيا.

ولقد لاحظنا أن لفظ الجنة يتكرر أكثر من مرة في عدة سوركريمة مثلما جاء في سورة البقرة حيث ذكرها ربنا سبع مرات في سبع آيات كريمة. وكذلك في سورة الأعراف التي جاء بها ذكر الجنة عشر مرات في عشر آيات.

وبالعودة إلى المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم لمعرفة المزيد عن الجنة بألفاظها المختلفة، وجدنا أن انه تعالى قد ذكرها لنا في صيغ لفظية متعددة منها لفظ "جنتك" في سورة الكهف في الآيتين (٣٩) و(٤٠)، ولفظ "جنته" في الكهف أيضاً الآية (٣٥) "وجنتي" الآية (٣٠) في سورة الفجر، ولفظ "جنتان" في سورة سبأ الآية (١٥) والرحمن (٤٦) و (٢٢).

ولفظ 'جنتين' في سورة الكهف الآيتين (٣٢) و (٣٣) وسبأ (١٦) و (٥٤) الرحمن، وكذلك لفظ 'جنتيهم' في سورة سبأ الآية (٢٦).

ومن عجيب ما جاء في كتاب الله أيضا عن لفظ الجنة أنه جاء مجموعاً على جنات في أكثر من سورة كرية، مثل قوله تعالى في سورة البقرة الآية (٢٥): ﴿وبشرِ النّه الّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحات أَنْ لَهُم جنَات تَجْري من تَحْتهَا الأَنْهَارُ ﴾ وهذا يدل دلالة واضحة على ما سبق وحدثناكم عنه بأن هذه الجنة التي عرضها السموات والأرض بها جنات عدة من حيث المراتب والمنازل التي تليق بكل صاحب عمل أو رسالة وفقه الله وفاز بها بعد يوم الحساب. وانه سبحانه وتعالى يؤكد ذلك أيضا في الآية (١٥) في سورة آل عمران وفي قوله تعالى: ﴿للّذِين اتّقُوا عند رَبّهِم جَنَاتُ تَجْري من تحتها المَّنَهُرُ ﴾

وعند إقدامنا على إحساء عدد الآبات والسور الكريمة التي جاء بها ذكر اللفظ الجنات ...وجدنا أنها تبلغ ما يقرب من سبعين آية في أكثر من ٤٥ سورة كريمة، وكذلك حين وقفنا على معانى حروف وكلمات هذه الآيات اكتشفنا أنها جميعا تخبرنا بما اختاره رب العالمين لعباده المتقين من ألوان النعيم في هذه الجنات.

وكأنما جاءت جميعها لتكمل لنا ما أخبرنا به ربنا الكريم عن صفات الجنة التى وعد بها المتقون، ليس هذا فقط بل وتخبرنا هذه الآيات أيضاً بأسماء بعض هذه الجنان مثل جنات النعيم فى قوله تعالى فى سورة المائدة آية (٦٥) ﴿لَكُفُّرُنَا عَنْهُمْ الْجَنَانِ مثل جنات النعيم فى قوله تعالى فى سورة المائدة آية (٣٥) ﴿لَكُفُّرُنَا عَنْهُمْ سَيْسَاتِهُمْ وَلَمُ اللّهِ (٩) والصافات الآية (٣٤) والواقعة الآية (٢١) والشعراء الآية (٣٤) والقمان الآية (٨) والصافات الآية (٣٠) فى سورة الكهف، ثم و (٣٤) القلم، وكذلك جنات الفردوس فى الآية (١٠٧) فى سورة الكهف، ثم جنات عدن فى سور: التوبة (٢٧) والنحل (٢١) والكهف (٣١) الرحد. ثم لفظ (٢٦) طه و(٣٣) فاطر و(٨) غافر و(١٢) الصف و(٨) البينة و(٣٣) الرحد. ثم لفظ جنات المأوى فى سورة السجدة الآية (١٩).

من كل ما مر علينا نكتشف أن كتاب الله قد حدثنا عن الجنة بلفظها المفرد باعتبار مساحتها تساوى مساحة السموات والأرض، ثم بعد ذلك أخبرنا بعض أفرع هذه الجنة مثل جنة النميم وعدن والفردوس والمأوى، وكلها كما ذكرنا إما فروعاً للجنة الأم أو مراتب ودرجات ينزلها كل صساحب حظوة عند الله، من خلال ما قدم من أعمال طبة.

ويجوز كـذلك أنها درجات خـاصة بشخـصيات بعينها مـثل الرسل و أولياء الله الصالحين والأمهات والشهداء وغيرهم.

وعا لاحظناه كذلك في هذه الجنات أن الله تعالى قد ذكر لنا فيما يخص محتواها: الأنهار والعيون التي تجرى من تحتها ثم المساكن الطيبة وبعض أنواع الفاكهة والحلى، إضافة إلى بعض الشخصيات المتميزة والتي سوف تحظى بهذا الشرف العظيم والفوز به، كـما لاحظنا كذلك أن الله تعالى وفي كـتابه الكريم قـد أطلق على هذه الجنة،

أسماء أخرى مثل "دار المنقين" في الآية (٣٠) في النحل و دار السلام" في سورتى الانعام (١٣٧) ويونس (٢٥). و دار المقامة في سورة فاطر الآية (٣٥) و دار المقامة في سورة فاطر الآية (٣٥) و دار

#### \*\* الصراط المستقيم.. أولى منازل الجنة:

كذلك ومن الأماكن المشهورة والتي جاء ذكرها كثيراً في كتاب الله.. الصراط المستقيم. الذي هو المعبر الآمن إلى جنة الله في الآخرة. ولقد تبارى العديد من المفسرين ومن علماء الدبن في تصوير هذا المكان والحديث عن أهميته، خاصة فيما جاء بشأنه ومرتبطاً بالآخرة، وقالوا في هذا: إنه الطريق الآمن الموصل لجنات الله تعالى ولا يعبره إلا المتقين الذين رضى الله عنهم لأعمالهم الصالحة. كما شمل حديثهم كذلك بيان أهمية وقيمة الصراط المستقيم في الدنيا باعتباره الموصل للصراط المستقيم يوم القيامة... والصراط المستقيم في الدنيا هو طريق الله والإيمان به وبرسله وكتبه وباليوم الآخر، ثم العمل الصالح.

ولقد حدثنا عبد الله الحسين الدمغانى فى كتابه "الوجوه والنظائر" عن الصراط بكثير من التفاصيل، وعما قاله فى هذا السياق: إن الصراط يعنى الطريق وذلك مثلما جاء فى قوله تعالى فى سورة الاعراف: ﴿ولا تَقْعُدُوا بِكُلُ صراط تُوعدُون﴾ الآية (٨٦). وكقوله تعالى فى سورة الصافات: ﴿فَاهْدُوهُمْ إِلَى صراط الجحيم ﴾ الآية (٣٣) بمنى طريق الجحيم.

أما الوجه الثاني لمعنى الصراط فهو الدين، مثلما جاء في قوله تعالى في سورة الفاتحة ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ الآية (٦) يعنى الدين االقويم، وقوله تعالى في سورة الأنعام ﴿ وأنَّ هذا صراطي مُستقيما ﴾ الآية (١٥٣). أو في قوله تعالى: ﴿هذا صراط ربك ﴾ يعنى دين ربك المستقيم. (١)

وفى معجم ألفاظ القرآن الكريم جاءت كلمة 'الصراط' بمعنى الطريق. وذلك فى عدة سـور وآبات هى: البقـرة (١٤٢) و(٥١) و(٢٠١) فى آل عـمـران و(٢٦) المائدة

<sup>(</sup>١) الوجوه والنظائر - مصدر سابق.

و(٣٩) و(٨٧) و(١٦١) الأنعام و(٨٦) الأعراف و(٢٥) يونس و(٥٦) هود و(٤١) الحجر و(٧٦) المؤمنون و(٤١) الحجر و(٧٦) المؤمنون و(٤١) الخبور و(٧٣) الحبر و(٤١) الزخرف النور و(٤) و(٦١) و(٦١) الزخرف و(٣٢) الملك.

كما جاء نفس اللفظ كمكان مشهور في كتاب الله "صراطاً" في سورة النساء الآية (٦٨) واللفظ في (١٧٥) النساء أيضا و(٤٣) مريم و(٢) و(٢٠) الفتح.، كما جاء مرتبطاً بأداة التعريف الألف واللام "الصراط" في سورة الفاتحة الآية (٦) واللفظ في (١٣٥) طه و(٤٤) المؤمنون، و(١٨) الصافات و(٢٢) ص، شم إضيف إلى نفس اللفظ كلمة الله فأصبح "صراط الله" أي دينه القويم وهو الإسلام في سورة الشوري الآية (٥٣)، ولفظ "صراط الحميد" أي الإسلام في سورة الحج الآية (٤٢) ولفظ "صراط ربك" بمعني الإسلام أيضا..في سورة الأنعام (١٣٦)، ولفظ "صراطي" في سورة الانعام الآيه طريقك في سورة الانعام الآيه طريقك في سورة الانعام الآيه

وفى إحصاء سريع لمعرفة ما قبل بشأنَّ الصراط المرتبط بالدنيا والمرتبط بالآخرة أيضا وما جاء بشأنهما في القرآن الكريم نكتشف من خلاله أن الله تعالى قد ذكر الصراط المرتبط بالدنيا في سور البقرة في الآيتين (١٤٢) و (٢١٣) وفي آل همران الآية (٥١) و (١٠١) و(١٤٣) الأنعام (٨٥)أيضا من نفس السورة.

أما مـا ارتبط بالآخرة فقد جـاء لفظ الصراط فـى سورة الفاتحـة الآية (٦) و(٧). و(١٣١) النحل و(٥٢) الشوري و(٢٢) الملك.

وهناك ملحوظة مهسمة كان لا بد من الإشارة إليها في هذا السياق وهي أن الله تعالى وبحكمته قد مزج فيسما جاء ذكره بشأن الصراط ما بين الدنيا والآخرة باعتبارهما طريقًا واحداً يوصل إلى بر الأمان والفوز بالجنة ونعيمها، ولكن ومع ذلك فنحن نؤكد أن الصراط المستقيم في الآخرة هو أشد إختباراً من الصراط المستقيم في الدنيا لأنه يعتبر المصر الآمن الأخير للانسان للفوز برضوان الله ونعمه المتعددة في

جنات النعيم. مما حدى ببعض العلماء إلى تصوير هذا الصراط بكونه كحد السيف، وأقل من حجم شعرة فروة الرأس.

ويبدو أنهم قد لجأوا لمثل هذه الألفاظ من أجل أن يوضحوا لنا أهميه العبور على الصراط، وضرورة التمسك أيضاً بالأعمال الصالحات التي تساهم وتساعد في المرور فوقه بأمان وبلا أضرار أو أعطال!

وبالتالي سبكون لأصحاب السعادة والحظوة أول درجات السير في اتجاه الجنة الموعودة.

## \*\* سدرة المنتهى.. المقام الرفيع:

وكذلك من الأماكن المشهورة في كتاب الله والتي لم يكن يعرف عنها أحد من البشر أية معلومات إلا من خلال القرآن الكريم وبالذات في سورة النجم الآية (١٤) هو لفظ "سدرة المنتهي".

هذه الآيه التي جاء ذكرها بمناسبة تلك الرحلة المباركة التي أخُذ إليها رسولنا الكريم على ومعه الملك جبريل عليه السلام والمعروفة برحلة المعراج.

وسدرة المنتهى معناها فى بعض التفاسير: شجرة نبق موجدة عند يمين العرش لا يتجاوزها أحد من الملائكة أو من غيرهم، ولقد كرم ربنا تعالى رسولنا الكريم عندما زارها فى رحلته إلى السموات العلا، كما جاء ذكرها فى نفس السورة فى الآية (١١٦) فى قوله تعالى "يغشى السدرة ما يغشى".

والملاحظ أنك حين تقرأ هاتين الآيتين سوف تكتشف أن الله تعالى قـد ربط بين السدرة وبين جنة المأوى وهي إحدى أفرع الجنة الكبرى.

هذه الجنة وكما يقول تفسير الجهلالين إنها جنة المأوى التى لا يقيم فيها إلا الملائكة وأرواح الشهداء والمتقين، ويبدو لنا من ذلك أن هذه السدرة ما هى إلا مكان خاص جداً لا يرتاده أى منا إلا بأمر من العلى المعظيم، وقد شرف الله رسسولنا الكريم بزيارتها من دون جبريل عليه السلام، الذى توقف عند مقام حدده له رب العالمين،

وبالتالى لم يتقدم إليها.. في حين تقدم لزيارتها النبي الكريم وفق ما أخبرنا به رسولنا في حديثه عن رحلة المعراج.

أما الإسام الطبرى فيقول عن سدرة المنتهى: 'أن رسولنا الكريم قد رأى جبريل عليه السلام مرة أخرى على صورته الحقيقية.، وقد اختلف بعض المفسرين اختلافاً كبيراً فيمن رآه محمل في هذا المكان.. أهو جبريل أم هو رب العزة سبحانه؟ وقد ذهب كل من ابن عباس وعكرمة إلى أن رسول الله في أرأى ربه ليلة المعراج بعين رأسه وكان ابن عباس يقول: 'إن الله اصطفى ابراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمد بالرؤية،. في حين أنكرت ذلك عائشة حيث قالت: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله لأن الله تعالى يقول: 'لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير'، وكانت تقول: إنما رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين: مرة في الأرض حين هبط من السماء وقد سد عظم خلقه ما بين السموات والأرض، ومرة عند سدرة المنتهى وله ستمائة جناح.

ويؤكد معظم المفسرين ومنهم الطبرى أن الآيات الكريمات في سياقها ودلالتها لا تشيسر إلى رؤية الرسول ﷺ لربه، لأن الحديث فيسها إنما جاء عن جبسريل، بدليل قوله تعالى علمه شديد القوى.، وقوله تعالى: ﴿ولقد رآه نزلة أخرى﴾ فالضمائر كلها تشير وتدل على أن المراد به جبريل عليه السلام(١٠).

وقال الطبرى أيضا عن سدرة المنتهى: إنها المكان الذى فيه الشجرة التى يستنهى اليها علم الخلائق، وهى شجرة النبق، ونفس هذا المعنى ذهب إليه الدكتور نبيل عبد السلام هارون فى معجم الوجيز حين قال: سدر: جمع سدرة وهى شجرة النبق، وهو شجر شائك وفى ثمره حلاوة، والسدرة: يراد بها سدرة المنتهى: وهى شجرة بأقصى الجنة (٢).

وعلى نفس هذا النهج سار المعجم الذي أخرجه مجمع اللغة العربية والذي جاء

<sup>(</sup>١) مختصر تفسير اللطبري - مصدر سابق.

<sup>(</sup>٢) المعجم الوجيز لألفاظ القرآن الكريم - د. نبيل عبد السلام هارون.

فيمه تحت حرف "س" السدر: شجرة النبق ومضردة سدرة، وسدرة المنتهى: شمجرة النبق.

وكذلك الأمام النسفى الذى قال فى تفسيره للآبة الخاصة بسدرة المنتهى: أن الجمهور ذهب إلى أنها شجرة نبق فى السماء السابعة عن يمين العرش، والمنتهى بمعنى موضع الانتهاء، وكأنها في منتهى الجنة وأخرها، وقيل لم يجاوزه أحد وإليها ينتهى علم الملائكة وغيرهم، ولا يعلم أحد ما وراءها، وقيل هي المكان الذي تنتهى إليه أرواح الشهداء.

ونحن نؤكد في هذا السياق أن كل ما سبق قوله على لسان هؤلاء المفسرين وأصحاب المعاجم اللغوية أو اللفظية إنما هي مجرد اجتهادات محمودة. وقد أضاءت لنا طريق البحث عن ماهية هذا المكان وموقعه. باعتباره من الأماكن المشهورة في الترآن الكريم ويرتبط كذلك برحلة سيد الخلق إلى السموات العلى.

وعلى أبة حال.. فإننا لو أصدنا قراءة ما جاء بشأن هذا المكان سواء في كتاب الله أو في كتب التفسير سوف تصيبنا قناعة بأن سدرة المسهى إنما هى ذلك المكان المحفوظ بأمر الله والذي لا يستطيع أحد أن يصل إليه باعتباره قريب من عرش الرحمن، ولا يجرؤ على ارتباده حتى الملائكة المقربون، وقول متالى "عند سدرة المنتهى". معناه.. أن هذه السدرة كانت المحطة الأخبرة للقاء كل من نبى الله محمد بيخ ورسول الله جبريل عليه السلام.

## \*\* الأفق الأعلى.. من أسرار رب العالمن:

وفى السماء السابعة أيضا هناك الأفق الأعلى كممكان مشهور قد جاء ذكره في كتباب الله، وهو من الأماكن المعظيمة ذات الأهمية الخياصة والتي ارتبطت كذلك برحلة رسولنا الكريم إلى السماء السابعة.

والأفق معناه لغوياً: الناحية، وقد جاء ذكره في سورتين: الأولى سورة النجم الآية (٧) والثانية سورة التكوير الآية(٣٣)، كما جاء بالقرآن الكريم نفس هذا اللفظ في صيغة الجمع: "الآفاق": أي النواحي وذلك في سورة فصلت الآية (٣٥).. وفي قوله تمالى: ﴿سُرِيهِمْ آيَاتَنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ ﴾. ونفس هذا المعنى اللغوى ذهب إليه المعجم الوجيز الذي أكد على أن لفظ الأفق معناه الناحية، وأضاف: وكذلك هو خط دائرة يرى فيه المشاهد السماء كلها ملتقية بالأرض ويبدو متعرجاً على اليابس ومكوناً دائرة كاملة على الماء، وجمعه آفاق.

وبالعودة إلي كل من هاتين السورتين الكريمتين اللتين ذُكر بهسما الأفق سواء الأعلى أو المبن اكتشفنا ارتباطهما برؤية رسولنا الكريم جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية، وقد رآه من قبل عندما كان ينزل هذا الملك الأمين إلى الأرض ليعلم رسولنا الوحى والقرآن الكريم، ولكنه في السسماء وفي أثناء رحلة المعراج رآه رسولنا في صورته الحقيقية عند منعطف الأفق الأعلى أو المبين.

وبذلك لا نجد أية صعوبة في معرفة معنى وموقع ذلك الأفق، وهو مكان بالسماء السابعة ومن قبل أن يترك رسولنا الكريم لاستكمال رحلته إلى الله من دون جبريل لأنه خير مصرح له أن يجتاز هذا الحاجز الإلهى، أو إن شئت فقل فإن هذا الأفق كان هو ذلك المكان الذى كشف فيه جبريل عليه السلام عن شكله الحقيقى وصورته التى خلقها له رب العالمين.

ويؤكد ذلك.. ما ذهب إليه الإمام الطبرى حين قال فى تفسيره لهذه الآية: أن رسولنا الكريم قد رأى جبريل عليه السلام في صورته الملكية من قبل المشرق، وفى موضوع أخر يقول إن رسولنا الكريم قد رأى جبريل على صورته الحقيقية بمطلع الشمس الأعلى.

أما الدكتور أحمد شوقى إبراهيم فقد ذكر لنا أن الأفق المين وفق ما جاء فى سورة التكوير معناه أقطار السماء ونواحيها. وهو ذلك المكان الذى رأى فيه رسولنا الكريم جبريل عليه السلام فى صورته الحقيقية.

وأضاف أن الله تعالى سماه بالأفق الأعلى أو الأفق المبين، لأن هذا الأفق تطلع منه الشمس من قبل المشرق.!

وابن عباس أورد لنا حديثا شريفاً عن ذلك في قبوله عليه الصلاة والسلام: قال

النبي النبي النبي السلام: إلى أحب أن أراك في صورتك التى تكون فيها فى السماء. في النبي الله في السماء. في السماء. في النبي الله في النبي الله في المناب ورأسه في المناب ورأسه في المناب ورائل المناب ورائله في المناب في الأرض..

وخلاصة الحديث عن هذا الأفق وكما سبق وأوضحنا أنه ما هو إلا مكان معلوم في السماء السابعة، ظهرت فيه صورة جبريل عليه السلام الحقيقة كما يبدو لغيره من الملائكة التي خلقها الله تعالى.

ولقد اختيار لهما رب العالمين هذا المكان المنير والمضى بأنوار الله تعالى، من أجل إتمام ذلك التعارف أو إحداث تلك الرؤية التي كان يتمناها رسولنا الكريم. فقد كان يرى الملك جبريل في صورته البشرية، حين كان يأتيه بالوحى ومعلماً إياه آبات القرآن الكريم وكافة المناسك المرتبطة بالعبادات الإسلامية، سواء في الصلاة أو في الحج أو في غير ذلك، ولا شك أن هذا الأفق كان منميزًا بكل صفات الكمال عن غيره من الأماكن العظيمة التي تزخر بها السموات السبع.

#### \*\* الكوثر: نهر في الجنة:

ومن الأماكن المشهورة والتى ارتبطت فقط بنبي الله الكريم محمد ﷺ دون غيره: الكوثر، والذى هو وفق الإجـماع أعظم أنهار الجنة. وقــد وهبه رب العزة لمحــمديطة وحده دون غيره من عباده سواء من الرسل أو حتى من الملائكة.

ومن سمات هذا التكريم من رب العزة لنبيه الكريم أيضاً، أن أنزل سورة قرآنية شريفة باسم هذا المكان، وهي سورة الكوثر والتي يقول فيها ربنا الكريم: ﴿إِنَّ الْعَلَيْ الْكُوثِرُ (٣) إِنَّ شَانِئكَ هُو الْأَبْتُرُ (٣) ﴾.، وهي سورة تحتوى على ثلاث آيات نقط.

بل وقد بلغ هذا التكريم الرباني ذروته لنبيه الكريم لأن الله تعالى قد أنزل هذه السورة لكى ترد على سفهاء قومه من قربش من الذين أضل الشيطان عقولهم، فأرادوا لعنهم الله أن يسخروا من النبي ﷺ. وتقول كتب المفسرين عن ذلك: إن سفها من قريش، يدعى العاص بن وائل قد أطلق على الرسول الكريم صفة الأبتر، وهو ذلك الإنسان الذي لا عقب له من الأولاد، فنزلت هذه السورة تمسع قلب النبي وتنتقم من هذا السفيه، وجاء ذلك الانتقام في شكل استهزاء ظهر جلياً في وصف القرآن الكريم له بأنه هو الأبتر، ثم وأيضاً في شكل تكريم نبي الله محمد ﷺ بأن وهبه الله هذا الكوثر..

وبخلاف أقوال معظم المفسرين على أن الكوثر هو ذلك النهر الخاص برسولنا الكريم والذي لن يشرب منه سواه، يقول الدكتور أحمد شوقي إبراهيم: الكوثر: هو الكثير من كل شيء أو المفرط في الكثيرة، وعلى ذلك فإن الكوثر الذي أعطاه ربنا لنبيه الكريم يتمثل في معان كثيرة منها النبوة في القرآن، ورفعة شأن هذا النبي وعلو ذكره في الوجود إلى يوم القيامة، وخلود سنته في كل زمان ومكان، وفي تشريف الله عز وجل له فجعله سيد المرسلين وسيد الأنبياء وسيد البشر.

ويضيف: ونجد الكوثر كذلك في منح الله تعالى له ثلاثة من أسمائه الحسني النور والرءوف والرحيم.(١).

ويقول الدكتـور أحمد شوقى إبراهيم أيضاً: إن الكوثر هـو نهر بالجنة وهو أفضل نهر بها وقد منحه الله عز وجل لرسوله وهو عطاء لم يكن لأحد غيره.

ومن المفسرين الذين ذهبوا أيضاً إلى القول: بأن الكوثر هو نهر بالجنة كل من الإمام الطبرى، والإمام النسفى، معتمدين فى تفسيرهما على ما جاء على لسان ابن مسعود رضى الله عنه وما قاله أيضا ابن عباس رضى الله عنهما. الذى نُقُل عنه قوله: إن هذه السورة نزلت فى العاص بن وائل، وذلك أنه رأى رسول الله ﷺ يخرج من المسجد وهو يدخل فالتقيا عند باب بنى سهم، وتحدثا وأناس من صناديد قريش فى

<sup>(</sup>١) فتح العليم مصدر سابق

المسجد جلوس، فلما دخل العاص قالوا له: من الذي كنت تحدث؟! قال: ذلك الأبتر، يعنى النبي عَلَيْ، وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله ابن رسول الله وكان من خديجة، وكانوا يسمون من لبس له ابن أبتر، فأنزل الله تعالى هذه السورة (١١).

ولعلنا نضيف إلى ما سبق وذكرناه بشأن الكوثر، أن الله تعالى قعد أعطى نبينا الكريم من كل شىء ما هو كثير، وكذلك أعطاه ذلك النهر الذى لن يشرب منه أحد يوم القيامة أو فى الجنة سواه عليه الصلاة والسلام، ذلك لأنه نبى الرحمة، الذى أرسله ربنا للعالمين نذيراً وبشيراً، وهو بذلك يستحق الكوثر وأكثر ما كثر وأكثر.

#### \*\* جهنم.. مثوى كل العصاة:

كنا قد حدثناكم فى بدابة هذا الفصل عن الجنة وما ارتبط بها من أماكن أخرى أعدت للمتقين والأبرار والصادقين والمؤمنين بنالله وبكتبه وبرسله وملائكته، ونصل بكم الآن إلى أعتاب جهنم وقانا الله شرها وأبعدنا وإياكم عن نيرانها بُعد السموات والأرض، بما نقدم لأنفسنا من العمل الصالح.

وجهنم هى المقابل اللفظى للجنة، ذلك لأن الله تعالى قد جعل بعد يوم الحساب طريقين إما يسلك أحدنا بأعماله الصالحة وبرحمة من الله تعالى إلى الجنة أو أن يسلك الطريق العكسى حيث جهنم.

ولقد أطلعنا ربنا تعالى من خلال ما جاء فى كتابه العزيز بما سوف تكون عليه المجنة وما تكون عليه المجنة وما تكون عليه جهنم، وهناك العشرات من الكتب التى تحدثت قديما وحديثا وتناولت بالتفصيل حديث جهنم وما بها من صنوف العذاب المرتبط بالنار، ومن هؤلاء على سبيل المثال ماكتبه محمود مراد الذى قال عن جهنم: إنها مثوى للعصاة والمنافقين والكافرين والمشركين الذين يكبون على وجوههم فيها خوفهم نار، ومن أيمانهم وعن شمائلهم نار.

ولهم مقامع من حديد تهشم بها جباههم فينفجر الصديد من أفواهم وتتقطع من العطس أكبادهم، وكلما نضجت جلودهم بدلوا جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب، وطعامهم من زقوم.

وفى تصورنا أن هذا الوصف الذى قدمه لنا محمود مراد ينطبق بكل ألفاظه على جهنم الكبرى والتى يدخلها أصحابها ولن يخرجوا منها أبداً. كما جاء فى كتاب الله ﴿هذه جهنم التى كنت بها تكذبون﴾ وبها أيضا دركات ومراتب وأماكن تخص كل من العصاة وفق عمله الذى يظهره الميزان يوم الحساب.

ولقد لاحظنا أن هناك ترادفاً لفظياً بين جهنم وبين النار حتى في كلمات القرآن الكريم في بعض السور والآبات، وببدو أن مصدر هذا الترادف نابع من كون النار هي الوسيلة الفعالة والشديدة المستخدمة في عذاب أهل جهنم، ولذلك نجد كثيراً ما نقراً عن النار وكأن المقصود بها جهنم، كما نقراً عن جهنم وكأنها النار.

ونبدأ بحديث جهنم وما جاء بشانها في القرآن الكريم خاصة في السور والآيات الكريم، ومن قبل البدء في تحقيق هذه الخطوة دعونا نتساءل عن مساحة جهنم هذه، وهل ستكون عرضها كعرض السموات والأرض مثلما عرفنا من قبل مساحة الجنة أم أن هناك إختلافات؟!.

ومن عجيب أمر هذا القرآن الكريم أنه قد أخفى علينا مساحة جهنم، مع أن الله تعالى قد أخبرنا بمساحة الجنة، ولكن ما لاحظناه في هذا السياق أن الله تعالى قد أخبرنا بأن لجهنم عدة أبواب، ولا نعرف بالضبط هل يدخل من كل باب منها نوع من العصاة والكافرين .، أم أن هذه الأبواب المتعددة قد خلقها رب العالمين من أجل أن تكفى أعداد هؤلاء العصاة؟!.

وكما ساق لنا القرآن الكريم وصف المؤمنين الذين تنطبق عليه صفات الداخليين إلى الجنة، فإنه قد أوضح لنا كذلك صفات هؤلاء اللذين سوف يدخلون إلى جهنم أو إلى النار.

ومن أكثر هؤلاء وفق مـا ذكره القرآن الكريم .. الكافرون والمجـرمون والمتكبرون

والمنافقون الذين سوف يمحشرون مع الشياطين، ونستطيع أن نتخيل ما سوف تكون عليه جهنم من خلال ما أخبرنا به رب العزة في كتابه العزيز، ففيها نار حامية وطعام الزقوم وشراب من حميم.

أما بالنسبة لطعمام الزقوم ضعن ابن عبساس قال: قال رسبول الله: "لو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار ألدنيا لأفسدت على الناس معاشهم".

وبخلاف ذلك هناك ألوان من العذاب لم نعرفه أو نسمع عنه من قبل، ويكفى في ذلك قول الله تعالى في سورة ق الآية (٣٠): ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهِنَمَ هَلِ امْتَلَاْتَ وَتَقُولُ هَلْ مَنْ مَرْيد ﴾ وقول الكافرين في جهنم وفق ما جاء في سورة غافر الآية (٤٩): ﴿ وقال الذَّانِ فَي النَّارِ لَخَرَنَةَ جَهَنَمُ ادْعُوا رَبُّكُمْ يُخْفَفُ عَنَا يَوْمًا مَنْ الْعَذَابِ﴾

وفى كتـاب الله جاء ذكـر لفظ جهنم في ٧٧ آيه كـريمة، وفى أكثـر من ٣٥ سورة كريمة، وندعـو الله تعالى جـميعـاً أن يباعد بيـننا وبين جهنم وعذابهـا بُعد الـــموات والأرض، آمين.

#### \*\* النار.. التي يعرضون عليها:

كنا قد ذكرنا لكم أننا لاحظنا أن هناك نوعاً من الترادف بين كلمتى جهنم والنار في كتاب الله، ولكنا وبعد طول قراءة واطلاع رأينا كذلك أن هناك إختلافاً كبيراً فيما بينهم، فالنار هى الوسيلة الرادعة لتعذيب هؤلاء العصاة من الكافرين والمنافقين والمتكبرين ومن الشياطين أبضا، بينما جهنم هى المكان الذى يقيم فيها هؤلاء كى يعذبون فيها بوسائل أخرى غير هذه النار، مثل أكلهم طعام الزقوم وشرب الصديد أو الحميم.

إذن نحن سوف نتحدث هنا عن النار باعتبارها إحدى الوسائل الرادعة والعظيمة المستخدمة في تعذيب هؤلاء الكافرين، وبالتالى فهى مكان أيضاً مشهور في القرآن الكريم. كما جاء ذكرها في العديد من السور والآيات الكريمة.

ونبدأ حديث النار بقول رسولنا الكريم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن

الله تعالى أمر أن يوقد على النار ألف عام حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف عام أخرى حتى ابيضت ثم أوقد عليها ألف عام ثالثة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة".

وما نود أن نشير إليه فى هذا السيساق أن النار تقابل النور مثلما جهنم تقابل الجنة، والفسارق يتسع بشكل عجيب بين النار والنور مسواء فى الاستسخدام أو فى النسائج وسواء فى الدنيا أو فى الآخرة.

فالنور هو عنوان أصحاب الجنة ومن أهم سيماهم، أما النار فهى عنوان جهنم ووسيلتها الشديدة من أجل تعذيب أصحابها، وهناك بخلاف ذلك فروق أخرى كشيرة بين النار والنور، ونحن نتعامل مع كل منهما فى هذه الدنيا، أو مع بعض الأشباه المخلوقة لكل من النور والنار.

وهناك العشرات من المؤلفات القديمة والجديدة التي حدثتنا وبالتضاصيل عن نار جهنم ومصدرها وقوتها ونتائج من يصلونها، فهم لا يموتون أبداً، رخم شدة العذاب.

وحين نقف حند حدود الفاظ وكلمات القرآن الكريم كى نستطلع مما ما جاء بشأن النار فى هذا الكتاب العظيم. يتضح لنا أن الله تعالى قد ذكر لنا العديد من أنواع النبران.. منها ما هو مرتبط بالدنيا مثلما جاء فى قوله تعالى فى سورة آل عمران الآية (١٨٣): ﴿النِّينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَ نُوْمَن لَرَسُول حَتَى يَاتَيَنَا بَقُرْبَان تَأْكُلُهُ النَّارُ ﴾ وفى قوله تعالى فى سورة البقرة الآية (٢٦٦): ﴿قَاصَابَهَا إِعْصَارٌ فِه نَارٌ فَاحْرَقَت ﴾ وفى قوله تعالى فى سورة طه الآية (١٠٠): ﴿قَاصَابَهَا بِقَسَ أَوْ أَجَدُ عَلَى النَّار هُدَى﴾. قوله تعالى فى سورة طه الآية (١٠): ﴿قَالَهُمْ تَنْكُم مُنْهَا بِقَسَ أَوْ أَجَدُ عَلَى النَّار هُدَى﴾.

إضافه إلى ذلك ما جاء بشأن النار التي أوقدت لإبراهيم عليه السلام وما جاء بشأنها في سورة الأنبياء الآية (٦٩) والنمل الآية (٨) والنور الآية (٣٥) و(٢٩) القصص و(٢٧) ص، ومعجم الفاظ القرآن الكريم يسمى هذا النوع من النيران باسم النار المعهودة في مقابل نوع ثان وهو المتمثل في نار الآخرة مثلما جاء في قوله تعالى: في الآية (٣٤) البقرة ﴿﴾، ثم لفظ ثالث أو نوع ثالث وهو نار الآخرة مثلما جاء في قوله تعالى: ﴿وَالْجَانُ خَلَقَاهُ التوبة. وكذلك نوع رابع هو نار السموم مثلما جاء في قوله تعالى: ﴿وَالْجَانُ خَلَقَاهُ مَنْ فَر السَّمُوم﴾ الآية (٢٧) في سورة الحجر.

وأخيراً نار الله التبي وصفها لنا رب العزة في قبوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَطَمَةُ (٤) نارُ الله الْمُوقَدَةُ ﴾ الآية (٥)، (٦) في سورة الهمزة.

وبإحصاء سريع لعدد الآيات والسور التي جاء بها ذكر النار نقول إنها ذكرت في ١٢٥ آية كرية وفي أكثر من ٥٠ سورة كريمة. وبخلاف ذلك ذكر لنا القرآن الكريم النار بألفاظ أخرى مثل "ناراً" والتي جاء ذكرها في ١٩ آية كريمة وأكثر من عشر سورة كريمة، وما نود أن نشير إليه من قبل أن نفترق ونبتعد عن هذه النار، أن وقودها في الدنيا غير وقودها في الآخرة، فإذا كنا نشيمل نيران الدنيا بالوسائل المعروفة لدينا جميعاً فإنها يوم القيامة تشتمل بوقود الناس والحجارة!! وفق ما أخبرنا الله تعالى في كتابه العزيز.

وهناك من المفسرين ومن العلماء الذين يقولون إن نار الدنيا هي جزء يسير جداً قد لا يقاس في مقابل نار الآخرة، ليس هذا فقط بل إن نار الدنيا قبابلة للإطفاء، أما نار الآخرة فلن تنطفيء أبداً وستظل تحرق هؤلاء الكافرين وأعوانهم.

## \*\* الدرك الأسفل.. في قاع مظلم:

عندما تحدثنا من قبل عن جهنم وقانا الله شرها وكتب لنا النجاة منها، أشرنا إلى أنها تحتوى على دركات وأماكن وفقاً لمكانة كل من فيها من العصاة، ومن هذه الدركات أو الأماكن الخاصة بأصحابها والمتميزين بنوع من المعصية التي يستحقون عليها المقاب والعذاب. "الدرك الأسفل".

ويبدو أن جهنم بها الكثير من هذا الدرك مع اخشلاف مكانه، فهناك الأعلى والأسفل والمتوسط وهكذا، ولكن يبدو أن أشسد هذه الأساكن قوة وتعذيباً داخل جهنم هو الدرك الأسفل وفق ما أخبرنا به القرآن الكريم.

والدرك في اللغة: أسفل كل شيء يتميز بالعسمة، كالبشر ونحوه، فيقال بلع الضواحي درك البحر، وهو أيضا طبق من الأطباق جهنم، حيث قبال الله تعالى \* إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهكذا أخبرنا النحاة في المعاجم اللغوية.

إذن الدرك الأسفل من النار هو إحدى الحفر العميقة الموجودة في جهنم والمخصصة لتعذيب وعقاب المنافقين، هؤلاء القوم الذين يظهرون ما لا يبطنون، وكم قاس منهم رسولنا الكريم وقت بدء دعوته، ولا يزال هؤلاء المنافقين من أشر الناس وأخطرهم على الدنيا ومن فيها، بسبب تسترهم وراء كونهم معك، ومن خلفك يطمنونك في الظهر!!.

ويؤكد هذا المعنى معجم ألفاظ القرآن الكريم الذى أخبرنا بأن الدرك الأسفل هو قصر الشيء ذى العمق، والآية السابقة قد جاء ذكرها في سورة النساء الآية (١٤٥) مع أن كتاب الله قد ساق لنا لفظاً آخر عن الدرك وهو للفظ "دركاً" أى لحاقاً وإدراكاً وذلك في قوله تعالى: ﴿لا تَخاف دركا ولا تَخشى﴾.

إذن الدرك الأسفل هو أعظم مكان من حيث شدة ما فيه من العذاب وموقعه أسفل إحدى حفر النار داخل جهنم.

والإمام الطبرى قد أشار كذلك إلى موقع هذا الدرك في حديثه عن تفسير هذه الآية حيث قال عن تفسير هذه الآية حيث قال: إن هذه الآية ارتبطت بما قبلها وذلك في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمُنُوا لا تَتَحَدُّوا الْكَافِرِينَ أُولِياءَ مِن دُونَ الْمُؤْمِينَ أَتَرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَانًا مَبِياً ﴾ النساء (184) .

هذه الآية التي تحذرنا من اتخاذ الكافرين أولباء وألا نصاحبهم من دون أهل ديننا فنكون بذلك ممن وجسبت لهم السار، أتريدون أن تكون لله حسبت ظاهرة عليكم فتتعرضوا لغضبه وتستوجبوا ما استوجبه أهل النفاق من العذاب.. هؤلاء في الطبق أو الطابق الأسفل من أطباق جهنم.

أما أصحاب تفسير الجلالين فأخبرونا بصفات المنافستين الذين يظهرون خلاف ما يبطنونه من الكفر ليدفعوا عنهم عقاب الدنيا، هؤلاء سوف يعاقبهم الله تعالى بأن أعد لهم منزلاً صعباً يوم القيامة وهو المكان الأسفل من النار حيث مقرها.

ومن حكمة الله تعالى أن أخبرنا عن هؤلاء الصنف من المنافـقين الذين ظهروا في حيـاة محـمد رسولنـا الكريم، وهم كذلك دائمًـا ما يظهرون في كــل زمان وفي كل مكان، وبالتالي فإن موعدهم يوم القيامة إذ يحاسبون حساباً شديداً، ثم يلقى بهم في أعمق حفرة من حفر النار جزاء هذا النفاق المفضوح، وما أكثر هؤلاء اليوم وما أكثرهم أيضاً غداً. فتعالوا نحذر منهم جميعاً.

#### \*\* الحطمة .. التي بها المكذبون:

ولدينا كذلك درجة أخرى من درجات جهنم أو إن شئت فقل هو اسم آخر لها، وهو الحطمة، ويقول المعجم الخاص بألفاظ القرآن الكريم: إن هذا الاسم قد جاء صفة تدل على الكثرة وقد أطلق كذلك لأنها جهنم التي تحطم المكذبين بها.

إذن نحن هنا أمام صنف آخر من صنوف البشر من الذين سوف يصيبهم عذاب النار يوم القسيامة، ؟ هؤلاء الذين يكذبون بيوم الدين وبالجنة وبالنار على وجه الخصوص؟.

ولقد أعد الله تعالى لهم عذاباً شديداً سنوف يحطم عظامهم داخل نار حامية وفق ما كان يصدر منهم في حق جهنم التي كذبوا بها.

والله تعالى قـد أشار إلى هؤلاء وإلى مصـيرهم فى قـوله تعالى فى سورة الهــمزة الكيين (٤) و(٥) ﴿كَلَا لِيُنْهَذُ فَى الْحُطَمَةُ (؛) وَمَا أَدْرَاكُ مَا الْحُطَمَةُ ﴾.

إذن ربنا الكريم قد أخبرنا بأن للمكذبين بيوم الدين وبالأخرة وما فيها من عذاب.. مكان خاص سوف يعذبون فيه وهو ما يعرف باسم الحطمة كإحدى دركات جهنم.

ومن أجل أن يلفت ربنا العظيم أنظارنا لأهمية هذا المكان وعورته وصعوبته خاصة بالنسبه لهؤلاء المكذبين: يقول تعالى في نفس الآية ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَا الْحُطْمَةُ ﴾. والمعجم الوجيز يقول لنا عن المعنى اللغوى لكلمة الحطمة: "هى الراعي العسوف العنف، ومن الإبل أو الغنم الكثيرة التي تحطم الأرض بخفافها وأظلافها وتكسر شجرها وبقلها فتأكله. وهي أيضا النار الشديدة.

والسؤال عن هذه الحطمة يكون.. لمن؟!. والدكتور أحمد شـوقي إبراهيم يخبرنا

بأنها لكل هماز لماز. وهو ذلك الإنسان الذي يعتبر أكثر من المنافق فساداً وانحرافاً، لأنه إنسان تتصف نفسه بالعدوانية ويشعر في تصرفه المعيب هذا براحة لنفسيته المريضة، كما أن صاحب هذه الشخصية كثير النقد لكل شيء، كثير الرغبة في هدم أي عمل بناء، هو بعد ذلك كثير الهجوم على كل ما يعارضه بالقول أو العمل.

هذا الهماز اللماز يكون أيضاً من صفاته حبه للمال ولجمعه، ولعله يجد في ذلك تعويضاً نفسياً لما يشعر به من فشل من داخل نفسه، فالمال هو المقد الوحيد الذى يراه كى يهرب من فشله وتفاهة نفسه، مع تخيله بأن المال هو القيمة الأسمى فى الحياة الدنيا.

ولقد أقسم رب العالمين بأن مصير هذا الصنف من البشر هو الحطمة، أى ليطرحن فيها مهاناً ومنبوذاً بسبب أفعاله القبيحة.

ويؤكد الدكتور أحمد شوقى إبراهيم أيضا على أن الحطمة هى اسم من أسماء النار بخلاف ما ذهب إليه بعض المفسرين من أنها درجة من درجات نار جهنم، بدليل أن الله تعالى قد أضاف إليها لفظ نار الله الموقدة، أى فهى ليست كمثلها. نار الأخرى وهى موقدة أى لا تهدأ أبداً ولا تنطفئ.

إذن هى نار رهيبة ومفزعة، ليس هذا فقط بـل هى نار دائمة التعذيب لمن فـيها... وليس لهم فرصة من هروب أو خروج منها ماداموا فيها.

هذه النار وفق اللفظ المذكور في الآية السابقة تحطم من فيها من قبل أن تحرقهم بنارها، ومن ثم يعودون كسما كسانوا ثم يحطمون ويعذبون بها، جزاء مسا ارتكبت أيديهم من أفعال أخطرها استخدام ألسنتهن في الهمز واللمز، ضد عباد الله.. وقد تخيلوا أن جمعهم وعدهم لأموالهم سوف يكون هو سبيل خلودهم في الدنيا، وهم قد خلدوا في الحطمة من دون زمن أو توقف.

# \*\* سقر.. أحد أبواب جهنم:

لأول مرة منذ أن التقينا فوق أوراق هذا الفصل نجد أحد المفسرين يتحدث عن أحد أبواب جهنم. والذى خصصه رب العالمين كى يدخل منه نوع من العصاة وهو باب سقر.. إذن في جهنم أماكن ودركات وكذلك لها أبواب قالوا إن عددها سبعة.

وسقر قد جاء ذكرها في كتباب الله في أكثر من آية كريمة كدليل على وجودها كمكان مشهور في كتاب الله وعلى أهميتها أيضاً. ففي سورة القمر الآية (٤٨) قال ربنا تعالى: ﴿ يُومُ يَسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴾ والمعنى الظاهر لهذه الآية أن هؤلاء العصاة سوف يجرون أو يستحبون من أقدامهم أو من أيديهم بواسطة الملائكة وهم في طريقهم إلى جهنم التي يدخلونها من باب سقر.

كما جاء نفس اللفظ في ثلاث آبات كريمات في سورة المدثر: في قوله تعالى: ﴿ سَالُكُمُ فَي سَفَر ﴾ ثم فى قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَا سَقَر ﴾ ثم فى قوله تعالى: ﴿ مَا سَلَكُكُم في سَفَر ﴾ الآبيات (٢٦) و(٢٧) و(٤١). وفي تفسير الإمام الطبرى للآبة التي جاء ذكرها في سورة القمر: قال: هؤلاء يسحبون باعتبارهم من المجرمين على وجوههم فى النار، ويقال لهم ذوقوا مس جهنم. أما فى تفسيره للآيات الشلاث الأخرى والتى جاء بها ذكر "سقر" كمكان مشهور في القرآن الكريم فيقد قال عنها: إن هذا الكافر حين استمع للقرآن الكريم قيال إنما هذا سحر يأثره أى يرويه عن غيره، وما هذا الذى يتلوه محمد إلا كلام البشر، وما هو بكلام الله. من أجل ذلك توعده رب العالمين بعذاب سيقر. ذلك الباب الذى سوف يدخله ليتعذب خلفه عذاباً شيء أعلمك يا محمد ما سقر؟! إنها نار لا يتبقى فيها حى ولا تذر من فيها مئياً، إنها تحرقهم كلما جدُد خلقهم!، مغيرة لبسر أهلها.. أى تلوح وتظهر لأنظار من مسافات بعيدة لعظمها. ليس هذا فقط، بل إن عليها تسعة عشر من الملائكة وهم خزنتها.

ويضيف الإمام الطبرى: أن سبب نزول هذه الآية والمقسود بدخول باب سقر في جهنم هو الوليد بن المغيرة الذى أرسلته قريش إلى النبي على الستمع للقرآن ويبدو لهم رأيه فيه!، فلما جاء رسول الله وقرأ عليه القرآن رق له قلبه وكاد أن يسلم، ولما رجع إليهم قالوا: ماذا وراءك؟! قال لهم: والله لقد سمعت قولاً حلواً أخضر يأخذ بالقلوب، والله إن له حلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول البشر. فقالت قريش: صبأ الوليد: أي ترك دينه ودخل في الإسلام، فلما

سمع أبو جهل بذلك ذهب إليه وأخبره بأن قريشاً لن ترضى عنك حتى تقول فى القرآن قولاً بعلمون أنك منكره وكاره!.قال: فدعنى حتى أفكر فيه، فلما فكر قال: هذا سحر يرويه محمد وينقله عن غيره.! فكان جزاؤه أن أنزل الله فيه هذه الآيات التى توعدته بدخول أحد أبواب جهنم المخصص ربما له وحده والمعروف باسم سقر.

ويبدو من سياق هذا التفسير أن باب سقر فى جهنم يقف عليه عدد كبير من الملاتكة إنتظاراً لوصول هؤلاء الجبابرة من الذين سوف يسحبون على وجوهم من مسافات بعيدة فى طريقهم إلى هذا الباب!

وهذا اللفظ في المعجم اللغوي معناه أنه اسم من أسماء جهنم، وفي موضع آخر في المعجم نفسه: «سقرت النار أو الشمس فلاناً - سقراً أن لوحت جلده وغيرت لونه».

ويبدو أن هذا المعنى قريب جداً مما أشار إليه رب العالمين بشأن ما سوف يحدث للعصاة في جهنم أو في سقر، هؤلاء الذين يبدل الله جلودهم كلما نضجت أو كلما احترقت! ولقد ظنوا أن عذابهم سوف لا يستمر بمجرد أن تحترق جلودهم. والله دائما ما يخيب ظنونهم إذ يعيد لهم خلق جلودهم مرة أخرى كى يعذبوا من جديد، وهكذا بلا انقطاع! .حقاً إن نوع من العذاب الشديد والمخصوص والمنوط به مجموعة من الكافرين من الذين أنكروا القرآن الكريم.

## \*\* السعير.. في جهنم حقاً:

أنا لست مع الذين ذهبوا إلى القول بأن السعير هي نفسها جهنم. ذلك لأننا نعتقد بأن السعير درجة أشد من درجات جهنم بدليل قوله تمالى في سورة التكوير: ﴿وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلُفَتُ ﴿ إِنَّا عَلَمَتُ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتُ ﴾ .

وعلى ذلك نقول إن السعير ما هي إلا مكانة خاصة داخل الجحيم أو جهنم خصصها رب العالمين لبشر معين من العصاة من الذين يستحقونها.

ولسوف نحاول جاهدين نحن كذلك التعرف على ملامح هؤلاء من أجل التيقن من كونها درجة من درجات جهنم أم هي جهنم نفسها. ؟!

والمعجم الوجيسز يؤكد ما توصلنا إليه من أن السعيسر هي نوع من أنواع الجحيم أو هي درجة من درجاتها، حيث يقول اللغويون أن سعّر النار معناها أوقدها، إذن هذا المكان من جهنم به نار خامدة توقد بمجرد دخول أصحابها من العصاق، هؤلاء الذين وصفهم رب العيزة بقوله في سورة الملك الآية (١٠): ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنا في أَصْحَابِ السّعير﴾.

ومن صفاتهم أيضًا ما جاء في قوله تعالى في ســورة الفرقان الآية (١١): ﴿بـــلْ كَذُبُوا بالسَّاعَة وَأَعْتَدُنَا لَمِن كَذُبُ بالسَّاعَة سَعِيرًا﴾.

ويبدو أيضاً من سياق كلمات الآيات المذكور بها السعير أن الله تعالى قد خصها للشياطين وأعوانهم من البشر بدليل قوله تعالى: في سورة فاطر الآية (٦): ﴿إِنَّمَا يَدْعُو حزْبُهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾، وقوله تعالى في سورة سبأ الآية (١): ﴿وَمَن يَزَعْ مَنْهُمْ عَنْ أَمْرنا نَذَقْهُ مَنْ عَذَابِ السَّعِير ﴾.

ليس هذا فقط، بل لقد لعنهم الله تعالى.. ويبدو ذلك فى قوله الكريم: ﴿فَاعْتَرَفُوا بِدُنْهِمْ فَسُحْقًا لأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ الآية (١١) فى سورة الملك، وهكذا نفهم بأن السعير ليست هي جهنم، بل هي جزء من وادى جهنم المتسع، أو إن شئت قل إنما هي درجة من درجات الجحيم التي يعذب بها أصحاب الصفات السابقة والتى أشرنا إليها من واقع ما جاء فى القرآن الكريم بشأنهم.

وقد يكون لهؤلاء وسائل أخرى من عذاب النار تختلف عما هو موجود فعلاً فى درجات جهنم الأخرى.

ولقد ذكر لنا القرآن الكريم السعير في تسع آيات في سورة التكوير (١٢) والحج (٤) و(٢١) لقمان و(١٢) سبأ و(٦) فاطر و(٧) الشوري و(٥) و(١٠) و(١١) الملك. كما جاء لفظ السعير مضافاً إليه ألف النصب "سعيرًا" في ثماني أبات في سورة النساء (١٠) و(٥٥) و(٩٧) الإسراء و(١١) الفتح و(٤١) الإنسان و(١٣) الانشقاق، كما جاءت كذلك بلفظ "سعير" وبدون ألف النصب في آيتين في سورة القمر هما (٢٤) و(٤٧).

وكان لا بد لنا من أن نتوقف عند تفسير بعض هذه الآيات من أجل الوقوف على ما ترمى إليه كلمة السعير. وفق ما جاء بشأنها في هذه الآيات.

يقول الإمام الطبرى في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُو ۗ فَاتَخَذُوهُ عَدُواً إنَّما يدَّعُو حَزِبَهُ لِكُونُوا مَنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ الآية (٦) في سورة فاطر: إن الشيطان لكم عدو فاحذروه حـذركم من عدوكم فلا تطيعوه، هذا الشيطان يدعو أتباعه ومن أطاعه ليكونوا من المخلدين في نار جهنم.

ونلاحظ هنا في هذا التفسيس الربط بين السير في طريق الشيطان وبين دخول الإنسان إلى السعير!!، إذن الله تعالى ببصرنا بأن هناك عدو خفى يدفعنا إلى دخول السعير ومن دون أن ندرى أو ربما يدرى بعضنا بأساليبه.

وفي تفسيره للآية (٢١) في سورة لقصان والتي يقول فيها ربنا العظيم: ﴿وَإِذَا قَيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَل اللّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدَنَا عَلَيْهَ آبَاءَنَا أَوْ لُو كَانَ الشّيطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَدَابِ السَّعِيرِ ﴾ قال الإمام الطبرى: وإذا ما قيل إلى هؤلاء اتبعوا ما أنزل الله على رسوله، وصدقوا به، فإنه يفرق بين الحق والساطل قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، فإنهم كانوا أهل حق!!، أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب النار الملتهبة وهي نار السعير.

أما فيما يخص ارتباط الذين كذبوا بيوم القيامة بدخولهم إلى السعير وما جاء بشأن ذلك في سورة الفرقان الآية (١١) فيقول في تفسيرها الإمام الطبرى: إن الله قد أعد لمن كذبوا بقيام الساعة ناراً متقدة، وإذا ما رأت النار هؤلاء المكذبين من مكان بعيد سمعوا صوت غليانها كما سمعوا لها زفيراً من شدة لهبها وتوقدها. وخلاصة القول فى الحديث عن السعير كمكان متسع وعظيم وما فيه من أماكن خاصة لأنواع معينة من المعصية قد ارتكبها أصحابها، أن هناك داخل جهنم الكبرى أمكنة ودركات ارتبطت بأصحابها، ولقد بين لنا ذلك القرآن الكريم فى العديد من سوره وآياته الكريمة. مثل قوله تعالى عن أصحاب النار وأصحاب الجحيم وأصحاب السعير وأصحاب المشأمة وأصحاب الشمال.

## ملمق خاص

بجدول عن الأماكن المشهورة في القرآن الكريم

## جدول خاص بالأماكن المشهورة في القرآن الكريم

| الموقع والأحداث                                                                                                                                                                      | السوروالأيات                                                                | المكسان |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| تعتبر غزوة بدر أولى غزوات رسولنا الكريم وتعرف باسم بدر الكبرى، وهى التى دارت رحاها فيما عرف باسم وادى بدر والذى يقع كمكان لهذه الغزوة فى الطريق بين مكة والمدينة.                    |                                                                             | بدر     |
| مدينة قديمة بالعراق وكانت في ذلك الوقت إحدى قلاع السحر في هذا الزمن القديم وتقع حاليا على بعد ١٦٥ كم جنوب شرق بغداد.                                                                 | في سورة البقرة الآية (١٠٢).                                                 | بابل    |
| المكان الذى كان يقيم فيه قوم عاد<br>وكانت تشتهر بالقصور العالية<br>والأماكن المرتفعة وموقعها فى<br>شمال حضرموت باليمن وقد<br>شهدت أحداث قوم عاد.                                     | كاملة وتحمل اسم الأحقاف<br>ورقمها ٤٦ في الجزء السادس<br>والعسشرين في المصحف | الأحقاف |
| المكان الذى كسان يقسيم به قوم ثمسود<br>ويقع بين الحجساز وتبوك فى الشسمال<br>الغربى للجزيرة العربية شسرق خليج<br>المعقبة عشد اتصاله بالبسحر الأحسم<br>وفيه وقعت أحسدات قوم ثمود الذين | جـاء ذكــره في الآية (٨٠) في<br>سورة الحجر                                  | الحجر   |

| الموقع والأحداث                                                                                                                                                                          | السوروالأيات                      | المكان |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| أهلكهم الله تعالى لموقيفهم المعاند من<br>دعوة نبيهم صالح.                                                                                                                                |                                   |        |
| ارتبط هذا المكان بأحداث قصة ملكة سبأ وسليمان عليه السلام كما ارتبط كذلك بأحادث مأرب وهو مكان موجورد باليمن، وسبأ هذه جاء اسمها مشتقاً من اسم قبيلة ابن ريان.                             |                                   | ب      |
| أرض مباركة نقع في مصر وقد شهدت أحداث الديانات الشلاث حيث قدم إليها كل من الأنبياء موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام وهي صحراء شاسعة تجلى فيها رب العالمين، وكلم عبده ونبيه موسى عليه السلام. | ·                                 | دلنيس  |
| هو مكان عظيم وموجدود بأرض<br>الحجاز وقد شهد البيعتين اللتين كان<br>لهما الفضل الكبير في انتشار دعوة<br>الإسلام خارج مكة.                                                                 | فی سورة البلد الآیتین<br>(۱۳،۱۲). | العقبة |
| البلد الحرام الذي استوعب فوق<br>أرضه أعظم قصص تاريخ الديانات<br>في العالم، ألا وهو الإسلام، كما هو<br>أيضًا ذلك البلد الذي ولد فوق أرضه<br>أعظم خلق الله محمد ﷺ.                         |                                   | .کن    |

| الموقع والأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                               | السوروالآيات                                                                                                                     | المكان |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| من الأماكن التاريخية التى شهدت<br>خلافًا كبيراً بين المؤرخين فيما يخص<br>ارتباطه بقصة كل من موسى عليه<br>السلام ونبى الله شعيب، هذا المكان<br>كان يوجد فى أطراف الجزيرة المربية<br>وعلى مقربة من الشام على امتداد<br>خليج العقبة.                                                                             | عشر مرات فی سبع سور هی:<br>الأعراف (۸۵)، والتوبة (۷۰)،<br>وهود (۹۵،۸٤)، وطه (٤٠)،<br>والحج (٤٤)، والقـــصص<br>(۲۳،۲۲)، والعنكبوت | مدين   |
| من أشهر ما أشار إليه القرآن الكريم<br>فيما يخص مصر كأرض طيبة<br>وكمكان مشهور ما جاء بشأنها في<br>قصة يوسف وموسى عليهما السلام،<br>وذلك البلد الأمين الذي زاره معظم<br>أنياء الله تعالى.                                                                                                                       | مرات فی أربع سور قرآنیة هی<br>یتونس (۷۸) ویتوسف (۲۱)<br>و(۹۹)، والزخـــرف (۹۹)<br>والبقرة (۲۱).                                  | مصر    |
| مدينة ظلت بلا تاريخ يذكسر حتى هاجر إليها رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام واتخذ منها دار الإسلام وكذلك دار المقام، بل ودفن بها، ويقول المؤرخون أن إنشاءها مر بمرحلتين: الأولى من بداية مولدها المغامض والذى لا يمكن تحديده بدقة ثم إلى زمن الهجرة وهى مسرحلة الولادة الجديدة، ومن ثم تغير اسمها إلى المدينة. | في سورة الأحزاب الآية (١٣).                                                                                                      | يثرب   |

| الموقع والأحداث                                                                                                                                                      | السوروالآيات                                                | المكسان |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| يمستبسر من الأماكن التي ارتبطت<br>بأحدى معارك الإسلام ضد الشرك،<br>وهو واد في طريق الطائف إلى جنب<br>ذى المجاز، والمسافة بين هذا الوادى<br>وبين مكة مسيرة ثلاث ليال. | في سورة النوبة في الآية (٢٥).                               | حنين    |
| هى كنائس النصارى من أتباع عيسى<br>بن مريم عليه السلام.                                                                                                               | سورة الحج والتوبة (٤٠).                                     | بع      |
| يرتبط هذا المكان بعبادة اليهود من أهل الكتاب والمقصود هنا باب المعبد الذي كان يجب أن يبنوه وهم داخلين إلى أريحا بعدما استولوا عليها.                                 | في سورة البقرة الآية (٥٨).                                  | الباب   |
| أحد أماكن العبادة لدى اليهود أيضًا.                                                                                                                                  | في سورة الحج الآية (٤٠).                                    | صلوات   |
| من أكثر أماكن العبادة التي ارتبطت<br>بساريخ بني إسرائيل. خاصة بطائفة<br>الرهبان من الذين كانوا يقيمون في<br>هذه الصوامع على أطراف المدن.                             | في سورة الحج الآية (٤٠).                                    | الصوامع |
| من أخص الأماكن التي ارتبطت بقوة<br>بأصبحاب دين الإسلام، الذين<br>يؤدون صلواتهم بالمساجد التي تقام<br>في كل مكان.                                                     | الكهف الآيـة (۲۱)، والبـقــرة<br>الآيتين (۱۸۷،۱۱٤)، ثم سورة | مساجد   |

| الموقع والأحداث                                                                                                                                                                                                                                             | السور والأيات                | المكان        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| هما جبلان بمكة المكرمة، جعلهما الله من شعسائر الحج وهما يرتبطان تاريخيًا بقصة السيدة هاجر عليها السلام وابنها إسماعيل، فقد كانت تجرى بينهما بحثًا عن الماء كى تروى ظمأها وظمأ ابنها الوليد.                                                                 | في سورة البقرة الآية (١٥٨).  | الصفا والمروة |
| هو جبل يقع على بعد ١٢ ميل من الحرم المكى ويقف عليه الحجيج يوم عرفة لتمام شريعة الحج وقد شهد في تاريخ الديانات أحداثًا كثيرة من الهمها حادث إقدام إبراهيم الخليل على ذبع ابنه إسماعيل ونزول الفداء العظيم، وخطبة الوداع التى القاها نبينا الكريم قبيل رحيله. | في سورة البقرة الآية (١٩٨).  | جبل عرفات     |
| أول بيت لعسبادة الله تعسالى وضع<br>للناس وقد بنته الملائكة فى أول الأمر<br>فى قلب مكة المكرمة كى يضساهى<br>البيت المعمور فى السماء السابعة.                                                                                                                 | في سورة آل عمران الآية (٩٧). | الكعبة        |
| هو ذلك الحبجر الذي وقف عليه سيدنا إبراهيم الخلل في أثناء بنائه الكعبة المشرفة وقد غاصت قدماه الشريفتان في هذا الحبجر وهو موجود حالبًا في بيت زجاجي أمام الكعبة.                                                                                             | فی سورة آل عمران (۹۷).       | مقام إبراهيم  |

| الموقع والأحداث                                                                                                                                                                                                 | السوروالأيات                 | المكان         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| هو ذلك المكان الذى يسنعب إليسه<br>الحجيج بعد الإفاضة من صرفات<br>وهو جبل معروف بالمزدلفة.                                                                                                                       | في سورة البقرة الآية (١٩٨).  | المشعر الحرام  |
| المنى به هنا المسجد كله بما فيه الكعبة المشرفة، لأن المسجد أشمل من بنياة الكعبة ذاتها، حيث يضم كل ما حوله من أماكن أخرى مثل مقام إبراهيم وبتر زمزم وحجر إسماعيل والمروة.                                        | 19.191.10.1189.188)          | المسبجد الحوام |
| هو ذلك المسجد الذي يوجد بمدينة القدس والتي تبعد عن يافا بحوالي ٥ كيلو مشرات، هذا المسجد له أسساء كثيرة كسما عناصر أحداثاً تاريخية كثيرة في الماضي وفي الحاضر. ومن أهم منا شسهده من أحسدات رحلة الإسراء والمراج. | سورة الإسراء الآية (١).      | المسجد الأتصى  |
| العلامة التى أمر ربنا تعالى نبيه نوح<br>عليه السلام بإتخاذها بداية لانطلاقه<br>والسفينة ومعه أبناعه من المؤمنين<br>ومعناه الماء المفلى الذي يفور.                                                               | في سورة المؤمنون الآية (٢٧). | التنور         |
| إنه الجبل الذي هيأه ريسنا تعالى كي ما                                                                                                                                                                           | في سورة هود الآية (٤٤).      | الجودى         |

| الموقع والأحداث                                                                                                                                        | السور والأيات                                       | المكان      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| ترسوا فوق قسمته العالية سفينة نوح.<br>ويقال إنه مسوجود حاليًا في آسيا<br>الصغرى على الحسدود بين تركيا<br>وإيران ويعرف باسم جبل أراراط.                 |                                                     | تابع الجودى |
| الفج هو فى الأصل الفسجسوة بين<br>جبلين ويستعمل فى الطريق المتسع<br>والمراد به هنا مطلق الطريق وجسمعه<br>فجاج.                                          | في سورة الحبج الآية (٢٦).                           | نج عبيق     |
| هو ذلك البشر العميق الذي ألقى فيه<br>يوسف عليه السلام بواسطة إخوته<br>من أجل التخلص منه، ويقال إن هذا<br>الجُب كان موجوداً في الطريق بين<br>مدين ومصر. | فى سورة يوسف الآيتين (١٠،<br>١٥).                   | الجُبُ      |
| السجن هو مكان يقضى فيه المذنب<br>عقوبة أساسها حرمانه من حريته،<br>مهما اختلفت مدة هذا السجن. وقد<br>شهد جانبًا مهمًا من قصة يوسف<br>عليه السلام.       | فى ســـورة يوسف الآيـات:<br>(٤٧،٤١،٣٩،٣٦،٣٣،        | السجن       |
| ما يقصد بالمسرش هنا هو سرير<br>الملك، كما جاء هذا اللفظ في كتاب<br>الله مرتبطاً بالذات الإلهية والخاص<br>بالمكان الذي فيه رب العالمين.                 | ويوسف (۱۰۰)، والأعسراف<br>(£6)، والتوبة (۱۲۹)، يونس | العرش       |

| الموقع والأحداث                                                                                                                                                   | السوروالآيات                                                                                                                                                    | المكان     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                   | (٤٢)، طه (٥)، النبأ (٢٢)، المؤمنون (٢٦، ٢١٦)، قاف (٩٩)، النحل (٢٦)، السبجدة (٤)، الزمسر (٩٧)، ضافسر (١٥٠)، الزخسرف (٢٨)، الخليد (٤)، التكوير (٢٠)، البروج (١٥). | تابع المرش |
| المقصسود بالقرية هنا:القرية التي كان<br>يقيسم بهسا نبى انه لوط والسنى ارتكب<br>أهلها الفواحش والخبائث وتعرف<br>في التاريخ باسم سدوم وعمورية.                      |                                                                                                                                                                 | القرية     |
| اليم معناه كما جاء في معجم ألفاظ القرآن الكريم البحر "ملحًا" كان ماؤه أم صلبًا، وهو يرتبط ارتباطأ مباشرًا بقصة ميلاد موسى عليه السلام، كما يرتبط كذلك بفرق فرعون. | (۹۸،۷۸،۳۹)، والقسيصص                                                                                                                                            | اليسم      |
| ارتبط هذا اللفظ كمكان مشهور فى القرآن الكريم بلفظين همسا سيناه وسينين، والطور فى الأصل هو ذلك الجبل الذى وقعت عند سفحه بمض أحداث قصة موسى عليه السلام.            | فی (۹۳)، وفی سورة النساء<br>(۱۰۶)، ومسرسم (۲۰)، وطه<br>(۸۰)، والقسسصس (۲۹)،                                                                                     | الطسور     |

| الموقع والأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                        | السور والأيات                                                                      | المكان        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| هو ذلك المكان المقدس الذي وقعت<br>فيه كل أحداث قصة موسى عليه<br>السلام منذ أن كلمة رب العسالمين<br>وتلقسيه الألواح ومناجساته لله وهو<br>موجود فوق أرض سيناء ولا نعرف<br>له تحديد بالضبط.                                                                                                               |                                                                                    | الوادى المقدس |
| يرتبط هذا المكان بقصة الخضر عليه السلام وذلك اللقاء الذى تم مع ني الله موسى عليه السلام ويقال إن مجمع البحرين يوجد في الشام كما قبل أيضًا إن ملتقى البحرين هما البحر الأيسض والبحر الاحمر، ومكان هذا المجسمع في منطقسة البحيرات المرة وبحيرة النمساح أو أنه مجمع خليجى العقبة والسويس في البحر الاحمر. | أما لفظ البحرين فقط فقد جاه<br>ذكره فمى سور الفرقان (٥٣)،<br>والنمل (٦١)، والرحسمن | مجمع البحرين  |
| قال بعض المفسرين إن وادى النعل<br>المقصود في هذه الآية هو وادى الدير<br>أحد أودية الطائف وقال آخرون بل<br>هو واد كان يتبع مملكة سليمان وكان<br>موجوداً في فلسطين.                                                                                                                                      | في سورة النمل الآية (١٨).                                                          | وادى النمل    |
| هذا المكان المسهور في كتاب الله<br>يرتبط بشدة بقصمة أيوب عليه                                                                                                                                                                                                                                          | سورة ص الآية (٤٣).                                                                 | المغتسل       |

| الموقع والأحداث                                                                                                                                                                                           | السور والآيات                                            | المكان       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| السلام، وقد جعل الله تعالى له هذا المنسل طريق الشفاء من كل أمراض وقالوا إن هذا المنسل ربما تكون عين ماء دافئة فجرها جبريل عليه السلام في المكان الذي كان يقيم فيه هذا الني الكريم.                        |                                                          | ثابع المغنسل |
| المقصود بالغار هنا هو غار ثور الذي<br>شهد واقعة تخفى رسولنا الكريم<br>وصاحبه أبو بكر وهما فى طريقهما<br>إلى يشرب كبداية لمهد جديد<br>وانطلاقة عظيمة للدين الإسلامى<br>الحنيف.                             | سورة التوبة الآية (٤٠).                                  | الغار        |
| الأخدود فى اللغة هو الحفرة العظيمة المستطيلة فى الأرض كالخندق وجمعه أخاديد، ويقال إن أصحاب الأخدود كانوا من المؤمنين الذين أجب وهى المسرانية وذلك فى عهد الملك ذو نواس، الذى أحرقهم أجباء فى هذا الاخدود. | في سورة البروج الآتية (٤).                               | الأخدود      |
| ارتبط هذا المكان بمجسموعة من<br>الشباب الذين آمنوا بانه وتركوا عبادة<br>ما دونه، مما كان سائدا آنذاك في                                                                                                   | فى ســـورة الكهف الآيات:<br>(٢٥،١٧،١٦،١١،١٠)،<br>باللفظ. | الكهف        |

| الموقع والأحداث                                                                                                                                                                                                                                                     | السور والأيات              | المكسان    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| قومهم، والكهف موجود في جبل<br>يسمى الرقيم وهما موجودان في<br>طريق منزو عن المارة على طريق<br>عمان العقبة.                                                                                                                                                           |                            | تابع الكهف |
| المقلسى أشهر الجغرافيين العرب قد<br>عرف موقع هذا الجبل وأشار إليه فى<br>مسؤلفاته وأن عسدداً كسيسراً من<br>الجغرافيين العرب قد نقلوا عنه هذا<br>الموقع الذى حدده وعرف المسافة بينه<br>وبين مسلينة عسمان، ويقال إن هذا<br>الجبل قد دخل حاليا فى حرم الطريق<br>الممهد. | في سورة الكهف الآية (٩).   | جبل الرقيم |
| أصحباب الرس من القسصص المشهورة في كتباب الله، وهم أهل قرية من قرى ثمود، وقد اختلفوا في معنى الرس وفي مكانه أيضا فقالوا إنه بشر في أذريجان، وقال قتباده بل هو بشر في قرية من قرى السمامة والرس لغويًا معناه: البئر الضيقة.                                           | وفي سورة ق الآية (١٢).     | الوس       |
| البروج تعنى لغويا الحصون، ومفردها<br>برج وهو أحد الأماكـن المشهورة فى<br>كتـاب الله، وهناك معنى آخـر للبروج<br>وهو القصور العالية الشاهقة.                                                                                                                          | وسورة الحجر (١٦)، والفرقان | البروج     |

| الموقع والأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | السور والأيات                | المكان      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| يرتبط هذا المكان بشصة أصحاب السبت من اليهود الذين أمرهم رب العالمين بالتفرغ لعبادته يوم السبت، وكانت قريتهم تقع مباشرة على أحد البحار وكانوا يصطادون الأسماك والحيتان، في كل الأيام فأمرهم الله تعالى ألا يصطادوا يوم السبت، وقد خالفوا هذا الأمر فأصابهم المغذاب، وقالوا إن هذه القرية إما قرية طبرية أو قرية مدين. | سورة الأعراف الآية (١٦٣).    | حاضرة البحر |
| جاء لفظ الصرح في كتاب الله في موضعين احدهما في قصة سليمان عليه السلام والثاني في قصة فرعون والصرح في القسصة الأولى يعني القصر وفي الثانية هو البناء شاهق الارتفاع.                                                                                                                                                   | وباللفظ في سورة غـافـر الآية | الصرح       |
| القطر فى معظم النفاسير معناه<br>النحاس، وهذه العين كانت موجودة<br>فى مكان قريب من قرية تدعى عيون<br>جابر فى الطرف الشمالى لخليج<br>العقبة.                                                                                                                                                                           | سورة سبأ الآية (١٢).         | عين القطر   |
| المحاريب معناها كل ما هو مرتفع،<br>كما يطلق كذلك على المكان الذي                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 -                          | المحاريب    |

| الموقع والأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                           | السور والأيات                       | المكان       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| يقف فيه الإمام داخل المسجد،<br>ومفرده محراب.                                                                                                                                                                                                                                                              | وفي سورة مريم الآية (١١).           | نابع للحاريب |
| من الأمساكن التى جساء ذكسرها فى<br>كستاب الله والخساصة بوضع الأموال<br>والمبحوهرات ومسفسردها كنز، هذا<br>المكان ارتبط بشسلة بقصسة قارون ابن<br>عم موسى عليه السلام.                                                                                                                                       | سورة القصص الآية (٧٦).              | الكنوز       |
| جاء هذا المكان في كتاب الله مرتبط بعنيسين الأول: خسرائن الأرض والساني: خسرائن الله، وخسرائن الله وخسرائن الله فهي مقدراته تعالى التي استأثر بها السموات والأرض فلقه أما خرائن السموات والأرض فسهى أرزاق الناس، وخسرائن الأرض المعنية في كتاب الله هي خرائن الحبوب وهي المذكورة في سسورة يوسف عليه السلام. | وفي ســـورة هود الآية (٣١)،         | الحزائن      |
| ارتبط هذا المكان فى كتساب الله بشخصيتين هما إرم وعاد، وكانوا من قوم العماليق، الذين كانوا ينون مساكنهم على عُمد، وقالوا إن هذه العمائر التى كانت تقام على عُمد                                                                                                                                            | في سسورة الفسجسر الآيات<br>(٨.٧،٦). | ذات العماد   |

| الموقع والأحداث                                                                                                                                                                                       | السور والأيات                                                | المكان             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| كانت في الإسكندرية وقال آخرون<br>كانت في دمشق ينما ذهب فريق<br>ثالث إلى أنها كانت بالأحقاف ما<br>بين عدن، وعُمان.                                                                                     |                                                              | تابع<br>ذات العماد |
| ارتبط هذا اللفظ كمكان مشهور فى كتاب الله بإقامة الحور المقصورات، وهن ممن سوف يخلقهن رب العالمين في جذا المكان بإقامة الإنسان البدائي في الصحراء. ومفرد الحيام خيمة.                                   | في سورة الرحمن (٧٢).                                         | الخيام             |
| إحدى أماكن إقامة الإنسان على<br>الأرض، وقد توصل إليها بعد إقامته<br>الطويلة فى الكهوف والخيام وفوق<br>الأشجىار. وفى معجم ألفاظ القرآن<br>الكريم ذكر لنا أنواعاً من هذه البيوت<br>منها المساجد وغيرها. | (۷٤)،وفي سيسورة يونس                                         | البيوت             |
| مكان إقامة الإنسان وقد تغير<br>مفهومه من عصر لآخر وذلك<br>وفق التقدم العمراني الذي يصيب<br>المجتمعات بل إن لفظ القصر الدال                                                                            | وفى ســـورة الأعــــراف الآية<br>(٧٤)، واللفـظ في الآية (١٠) | القصور             |

| الموقع والأحداث                                                                                                                                                                                                                       | السور والآيات                                                                                                                                                | المكان                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| على تمسر المكان الذى يقيم فيه شخص ما من علية القوم قد تأثر كذلك بما حصله الانسان، من علم وتطور إذن القصر بهذا المعنى هو ذلك للكان الفخم من حيث المنى والتأسيس.                                                                        |                                                                                                                                                              | نابع القصور                    |
| الغرف لغويًا هى الحجرة التى يقيم بها<br>كل منا داخل منزله، ومفردها غرقة،<br>وقد عرفها اللغويون بأنه ذلك الحيز<br>المكانى الذى نحدده داخل بيسوتنا<br>لاجل تخصيصه إما للنوم أو للطعام<br>أو للجلوس.                                     | الحسجسرات الآية (٤)، ولفظ الغرف في سورة العنكبوت الآية                                                                                                       | الغرف أو<br>الحجرات            |
| جاءت كلمة مضاجع في كتاب الله من أجل التعبير عن أماكن راحة بني البشر كما ارتبطت كذلك بكلمة أخرى هي سُرر ومفردها سرير، وهي كلها أشياء يستلزم وجودها في حياة كل منا داخل بيته أو قصره، أو في داخل الخيمة، كما ارتبطت أيضًا بلغظ الأراتك. | ولفظ المضاجع والسُسرر في سورة الحسجسر الآية (٤٤)، واللفظ في المصافات، (٤٤) الطور (٢٠) والواقعة، والغاشية (٢٠)، أما الأرائك فجاءت في سورة الكهف (٢١)، يس (٥٦) | المضاجع<br>والسُرر<br>والأراثك |
| هى إحدى مصادر الطاقة الصناعية<br>التى يستخدمها الإنسان كى ينير بها<br>المكان الذى يقيم به ومسفردها                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              | المصابيح                       |

| الموقع والأحداث                                                                                                                                                                                                                     | السور والأيات                                                                     | المكان        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| مصباح وقد مر بمراحل وتطورات<br>كثيرة خاصة فى استخدام مادة<br>الإشعال نفسها.                                                                                                                                                         |                                                                                   | تابع المصابيح |
| السهول مسعناها لغسويًا: هي كل<br>الأماكن المنبسطة فوق سطح الأرض<br>والتي تجرى من حولها مياه الأنهار،<br>وربما جساءت هذه الكلمسة بمعنى<br>السهولة في الحياة نظرًا لما توفره هذه<br>الأماكن لملإنسان من وسائل الراحة<br>خاصة في رزقه. | في سورة الأعراف الآبة (٧٤).                                                       | السهول        |
| هى الأماكن الخصبة والمتخصصة فى زراعة المحاصيل، وكشرة المراعى وهى تكثر حسول ضسفاف الأنهار وأتيمت بها كل الحضارات الإنسانية مسئل حسفسارة وادى النيل ووادى الفسسرات ووداى الأردن، والأودية مفردها واد.                                 | كلمة واد كمفرد فقد جاءت<br>في موضعين في كتاب الله في<br>سورة الفجر الآية (١)، وفي | الأودية       |
| هى تلك الأماكن التى يقيمها الانسان لاجل تصنيع حاجياته مستخدمًا مواد أولية كثيرة سواء زراعية أو معدنية هذه المصانع كانت سببًا مباشرًا فى غاح الإنسان فى إقامة الحضارات.                                                              | في سورة الشعراء الآية (١٢٩).                                                      | مصانع         |

| الموقع والأحداث                                                                                                                                                                                                                                         | السور والأيات                                                                                                                                                                       | المكان                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| أماكن يقسمها الإنسان بشكل<br>عشوائى أو منظم لأجل أن يتم فيما<br>تبادل السلع، وكل مظاهر التجارة.                                                                                                                                                         | في سسورة الفسرقسان الأيشسين<br>(۲۰،۷).                                                                                                                                              | الأسواق                         |
| بعد أن نجح الإنسان في بناء البيوت<br>والقصور والأسواق كان عليه<br>كذلك أن يقيم الحصون وهي تلك<br>الأماكن المرتفعة ذات التحصينات<br>الخناصة والمعروفة باسم القلاع<br>ومفردها قلعة كما كان عليه أيضًا أن<br>يقيم الملاجيء والمغارات لحمايته من<br>أعدائه. | جاءت كلمة محصنة في نفس<br>السورة في الآية (١٤)، كسا<br>جاءت بمعنى الصياصى في<br>سورة الأحزاب في الآية (٢٦)،<br>وكذلك كلمتى ملجأ ومغارات<br>جاء ذكرهما في سورة النوبة<br>الآية (٥٧). | الحصون<br>والملاجئ<br>والمغارات |
| هو ذلك المكان البعيد والمستتر الذي<br>يختاره الإنسان خاصة في حياته<br>البدائية وداخل الصحراء لأجل قضاء<br>حاجته وإخراج ما في جوفه من<br>فضلات.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | الغائط                          |
| الرءوس مفردها رأس وهو أعلى مكان في جسم الإنسان وفيه تجويف يحوى أعظم ما خلقه الله لبنى البشر وهو العقل أو اللب وجمعها الألباب، ولأهميته فقد اتخذه أجدادنا مناط أمثالهم الشعبية.                                                                          | الرأس وفى سورة الأعراف الآية<br>(١٥٠)، بنفس اللفظ: كما جاء<br>لفظ رءوس أموالـكم فى سورة<br>البـقــرة (٢٧٩)، ولفظ رءوس                                                               | الرۋوس                          |

| الموقع والأحداث                                                                                                                                                                                                                  | السور والأيات                                                              | المكان  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| وجوه مفردها لغويًا وجه وهو ما تواجه به الناس من الرأس وفيه معظم الحواس. وهذا المنى أورده لنا معجم ألفاظ القرآن الكريم الذى أصدره مجمع اللغة العربية في جزئين.                                                                    | مكرر واللفظ في (٧) الحج<br>و(٢٧) الملك و(٢٤،٢٢)<br>القيامة و(٤٠،٣٨) في عبس | وجوه    |
| هى تلك العظمة البارزة فى وجه الإنسان وهى تعلو تجويف العين، وأما المعجم الوجيز ذكر لنا أن الجبهة وهى مفرد لفظ جسباه هى ما بين الحاجبين إلى الناصية وفى المعجم الطي هى جزء فى الوجه الذى يعلو العينين.                             | في سورة التوبة الآية (٣٥).                                                 | الجباه  |
| هو مساغ الطعام والشراب إلى المرىء وبالتالى فيهو عضو أو مكان أصيل فى جسم الإنسان باعتباره البوابة الرئيسية داخل فم الإنسان والذى يسمع بمرور الاطعمة التى نتلوقها كما يعتبره الكثير من العلماء البوابة الرئيسية لدخول وخروج الروح. | سورة الواقعة الآية (٨٣).                                                   | الحلتوم |
| والعنق في جـــم الإنـــان هو الرقبـة<br>التي هي في الأصل وصلة بين الرأس                                                                                                                                                          | 1                                                                          | الأعناق |

| الموقع والأحداث                                                                                                                                                                                               | السوروالأيات                                                                                                                               | المكان       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| والجسد، ومنه عنـق الزجاجة من كل<br>شيء أوله.                                                                                                                                                                  | و (۲۳) سبساً والرعد (٥)<br>والإسسراء (۲۹،۱۳)، وفي<br>سورة يس (۸).                                                                          | تابع الأعناق |
| عندما جاء ذكر الصدور فى كتاب الله كمكان مشهور وارتباطها بجسم الإنسان لم يأت ذكرها باعتبارها في عظام صدر الإنسان في ما يلى عنقه بل جاء ذكرها هلى احتبار أنها مستودع الرشين والغؤاد أوالقلب والصدور مفردها صدر. | مكرر واللفظ في سورة الزمر<br>(۲۲)، باعتبارها كلمة مفرد<br>اصدر، والشعراء الآية (۱۳)،<br>وطه الآية (۲۰)، أسا كلمة<br>الصدور فقد جاء في سورة | الصدور       |
| يقول معجم المصطلحات الطية<br>الصادر عن مجمع اللغة العربية في<br>تعريفه للبطن ومفرد بطون أنها أحد<br>التجاريف الموجودة بالجسم ويقع بين<br>الحجاب والحوض.                                                       | (١٤٤)، وفي سورة آل عمران<br>الآية (٣٥)، و(٣٩) الأنعام<br>و(٧٨) النحل و(٦)الرزمسر                                                           | البطون       |

| الموقع والأحداث                                                                                                                                                                                                                    | السور والأيات                                                                                                            | المكان          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| لا يكتمل جسم الإنسان إلا بالبدين والقدمين، وقد خلقهما الله تعالى كمضوين رئيسين للإنسان نفسه أما ينفسذ بها الإنسان رخياته وكل ينفسذ بها الإنسان رخياته وكل ممرحلة التنفيذ أما القدمين فهما كذلك وسيلة الإنسان نحو التحرك هنا وهناك. | مسورة الفستح الآية (۲۰)، وفى<br>سسورة البستسرة الآية (۲۹۰،<br>۲۰۰)، وفى سورة النسساء الآية<br>(۲۲) والأعراف (۱۹۵)، وآل   | الأيدى والأقدام |
| رغم وظيفة السوق أو السيقان المحدودة إلا أن عليها معولاً كبيراً في أداء بقية الأعضاء المرتبطة بها فلولا الساق ما وجدت الأقدام ولذلك فإن الساق تعتبر مشاركاً أصيلاً فيما ترتكه الاقدام من أفعال سواء في الخير أو في الشر.            | والإنسان الآية (٢٩) والمنمل<br>(٤٤). وسمسورة ص (٣٣).                                                                     | السوق           |
| ترتبط الفروج في حياة الإنسان بمهمة في غاية الأهمية ذلك لأنه من هذه الفروج تبدأ قبصة خلق الإنسان وتواجده في الحياة وقيد أمرنا ربنا تعالى من أجل ضرورة الحفاظ على تك الفروج.                                                         | سبورة النحسريم الآية (١٢)،<br>وسسبورة المؤمنون الآية (٥)،<br>واللفظ في سسورة النور (٣٠)،<br>والأحزاب الآية (٣٥) والممارج | الفروج          |

| الموقع والأحداث                                                                                                                                                                                                                                           | السوروالأيات                                                                                                                                 | المكان |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| من عجائب خلق الله في بنى البشر<br>خاصة في جسم الإنسان، هو الجلد<br>ذلك الرداء الذي يلف كل أعضاء<br>الجسم ليحقق له العديد من الفوائد،<br>وعما كشف عنه معجم المصطلحات<br>الطبيبة أن الجلد هو ذلك الغسشاء<br>الخارجي الواقي للجسم وهو يتكون<br>من عدة طبقات. | وسورة النسساء الآية (٥٦)،<br>واللفظ فى سورة فصلت الآينين<br>(٢٢،٢٠)، وسورة الحج الآية<br>(٢٠)، وعن جلود الأنسام فى<br>سورة النحل الآية (٨٠). | الجلود |
| إن الأرض ونق مفهومها الضيق هو ذلك المكان الذى يستنضيف جسد الإنسان بعد وضاته إلى يوم أن تقوم الساعة وبالنالى يعنبر أول مقبرة للإنسان تحوى جسله بعدما يذوب فيها وحتى يوم القيامة.                                                                           | بمفهومهما الواسع في أكثر من<br>(٤٠٠) آية كريمة، أما فيمما<br>يخص مفهومها الضيق والمرتبط                                                      | الأرض  |
| المادة الأساسية التى تتكون منها الأرض والذى خلقه الله تعالى، بل وخلق منه الإنسان نفسه ليس هذا فيقط بل جسعل الله تعسالى من هذا التراب المستودع الذى يحوى جسد الإنسان ويذوب فيه فترجع العناصر إلى أصولها.                                                   | وسورة الرعد الآية (٥)،وسورة<br>المؤمنون الآية (٨٢،٣٥)، شم<br>الآية (٢٧) في سورة النمل، آل<br>عسمسران(٩٥)، والحج (٥)،<br>و(٢٠) السسسروم و(٢١) | التراب |

| الموقع والأحداث                                                                                                                                                                                                                                           | السور والأيات                                    | المكان      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           | الصــافــات و(٣) ق و(٧٤)<br>الواقعة و(٤٠) النبأ. | تابع التراب |
| وفق تطور كل شىء فى حياة بنى آدم<br>فقد تطورت كذلك أماكن وجوده<br>فى باطن الأرض منذ حادث مشتل<br>أحد أبناء آدم عليه السلام، وجاءت<br>الحفرة فى للرتبة الشالثة فى حلقات<br>التطور والحفرة لنويًا هى جزء من<br>الأرض نزع ترابه فانخفض.                       | · <del>-</del> -                                 | الحفرة      |
| مسعناه التسراب الرطب والندى ولذلك فإن كثيسرا من المفسرين يعتبرونه المتكأ أو الأرضية التى توضع فوقها الجثمان بعد دفته. وتلك من رحمة الله تعالى إذ هيأ الله لنا هذا الشرى أو هذا التراب الندى كى نقيم فوقه داخل الحفرة إلى حين.                             | في سورة طه الآية (٦).                            | الثرى       |
| من الأمساكن المرتبطة كسذلك<br>باللحظات الأخيرة في حياة بني آدم<br>هو ذلك الصندوق الذي يُوضع فيه<br>الإنسان بعد الانتهاء من إجراءات<br>الفسل ويعرف كذلك باسم التابوت،<br>وهو صندوق بحجم الجسم إما من<br>الخشب أو من العاج وفي الغالب هو<br>يُصنع من الخشب. |                                                  | التابوت     |

| الموقع والأحداث                                                                                                                                                                                                  | السوروالآيات                   | المكان          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| تعتبر الأجداث من الأماكن المشهورة<br>فى كستاب الله والتى ترتبط ينهاية<br>الإنسان خاصة فى مرحلة النفخة<br>الثانية والتى يعقبها الحساب، وهناك<br>رخم ذلك اتفاق لدى بعض المفسرين<br>على أن الأجداث هى ذاتها القبور. | كسريمة هي يس الآية (٥١)        | الأجداث         |
| غمل المقبرة آخر مراحل الإنسان في المنيا وأول مراحل الآخرة، والمقابر مفردها مقبرة وهي موضع القبر الذي هو في ذات الوقت مسدفن الإنسان وجمعه قبور ويقبره أي يدفنه وأقبره: أي جعل له قبراً.                           | 1                              | المقابر والقبور |
| لفظ المرقد ارتبط فى كتباب الله فقط<br>بالكافرين خباصة من الذين حين<br>يخرجون ليوم الحسباب يتساءلون<br>فيما بينهم صمن أخرجهم وقد ظنوا<br>أنهم لن يخرجوا منه أبدً!!.                                               | في سورة يس الآية (٥٢).         | المرقد          |
| البرزخ وفق مسا أخبرنا به إسام الدعاة<br>الشيخ مسحمد متولى المشعراوى هو<br>ذلك الفاصل بين الأحياء والأموات<br>هو لذلك يرتبط بمرحلة مسا بعسد<br>الموت.                                                             | على معنيين الأول ارتبط بالدنيا | البرزخ          |

| الموقع والأحداث                                                                                                                                                                                                                                        | السور والأيات                                                                                                                                      | المكسان         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| يعتبر هذا المكان آخر ما يرتبط برحيل بنى آدم من قبل البعث والحساب. وفي معجم ألفاظ القرآن الكريم أنه الحاجز بين الجنة والنار، أو ذلك السد الموجود بين الجنة والنار والذي يقف خلفه الناس انتظاراً لمعرفة مصيرهم.                                          |                                                                                                                                                    | الأعراف         |
| إنها الجنة التى وحد بها ربنا تمالى<br>المنتقسون من اللذين حالفسهم الحظ<br>وشهدت لهم أعمالهم الطيبة وفى<br>الجنة مسراتب ودرجسات وأمساكن<br>خاصة بعينها، وفيها ما لا عين رأيت<br>ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب<br>بشسر كسما أخبرنا بذلك رسولنا<br>الكريم. | ويس (٥٥) ومحسمد (١٥)<br>كما نجد هذا اللفظ في كتاب الله                                                                                             | الجنة           |
| هو الممر الآمن لبنى الإنسان إلى جنة الله في الآخسرة، هذا المسسر الذي لا ينجع في عبوره إلا المستقين من الذين من الأعمال الصالحة، أما معنى الصراط المستقيم في اللنيا فهو طريق الإيمان بالله ورسله وكتبه وباليوم الآخر.                                   | الأنصام (١٥٣)، وفى الضائحة<br>الآية (٢)،كسما ذكسر مصجم<br>ألفساظ والقسرآن الكريسم لفظ<br>الصراط بمعنى آخر فى عدة سور<br>وآيات هى البقرة (١٤٢)، وآل | الصراط المستقيم |

| الموقع والأحداث                                                                                                                                                                                                                                                               | السوروالآيات                                                                                                         | المكان                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | الحــجر و(٧٦) النحل و(٥٤) الحج و(٣٦) الحج و(٣٦) المؤمنون،و(٤٦) النور و(٣١) النور و(٢١،١،٤٢) السنسور، و(٣١،٤٣) الملك. | نابع الصراط<br>المستقيم |
| من الأماكن المشهورة في كتاب الله والذي لم يكن أحد يعرف عنه أي شيء إلا بعد نزول القسرآن الكريم، كما ارتبط هذا المكان أيضًا برحلة نبينا الكريم إلى السماء السابعة فقد جاء في معظم التفاسير على أن سعرة المتبي هي : شجرة المتبق الموجودة عن يعمين العسرش ولا يتحلوه أو من غيرهم. | فى ســورة النجم الآيتين (١٤)،<br>و(١١٦).                                                                             | سدرة المنتهى            |
| ارتبط مكان الأفق الأعلى برحلة رسولنا الكريم إلى السموات العلا خاصة في أثناء رحلة المعراج والأفق معناه لغويًا الناحية، وجمعه آفاق أي نواحي، وهناك من المفسرين الذين ذهبوا إلى تحديد موقع ذلك الأفق فسقالوا إنه مكان بالسسماء                                                   | سمورة المنكويسر الآية (٢٣)،                                                                                          | الأفق الأعلى            |

| الموقع والأحداث                                                                                                                          | السوروالآيات                 | المكسان              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| السابعة كشف فيه جبريل عليه السلام<br>عن شكله الحقيقي.                                                                                    |                              | نابع الأفق<br>الأعلى |
| يمستبر هذا المكان من الأمساكن المشهورة التى ارتبطت بتكريم رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وهو وفق الإجماع نهر من أعظم أنهار الجنة. | في سورة الكوثر الآية (١).    | الكوثر               |
| من الأماكن التي ارتبطت بمصير<br>العصاة يوم القيامة وفيه يعذبون بعد<br>الحساب.                                                            | کریمة وفی أکشر من (۳۵)،<br>- | جهنم                 |
| تعتبر أعظم وسائل تعذيب الكافرين<br>والعسصساة ووقسودها السناس<br>والحجارة. ولا تنطفىء أبداً.                                              | في سمورة آل عسمسران الآية    | النار                |
| إحدى أعظم دركات جهنم والتى لا<br>بعدها نار أخرى والدرك فى اللغة<br>أسفل كل شىء يتميز بالعمق كـالبثر<br>ونحوه.                            | في سورة النساء الآية (١٤٥).  | الدرك الأسفل         |

| الموقع والأحداث                                                                                                                                                                                                   | السوروالأيات                                                                                         | المكان |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| أشار معجم ألفاظ القرآن الكريم أن المحطمة تعنى الكشرة كما أطلقت أيضا على جهنم التي تحطم عظام المكذبين بها.                                                                                                         | في سورة الهمزة الآيتين (٥٠٤).                                                                        | الحطمة |
| هو أحد أبواب جهنم والذي يدخل<br>منه أصناف بعينها من الكافرين ومن<br>العصاة وعدد أبواب جهنم سبعة،<br>ويقف عليها ملائكة غلاظ شداد<br>عددهم ١٩ كما ذكر لنا ذلك كتاب<br>الله.                                         | اللفظ في ٣ آيـات في ســـورة                                                                          | سقر    |
| ذهب العديد من المفسرين إلى أن<br>السعير ما هى إلا جهنم أو أنها نار الله<br>الموقدة، بل هى أكثر من ذلك قوة<br>باعتبارها من أشد دركات جهنم<br>اشتعالاً ما ذهب ما جاء فى المعجم<br>الوجيز بأنها نوع من أنواع الجعيم. | وسورة فاطر (٦) والفرقان<br>(۱۱) والحسج (٤)، و(٢١)<br>لقسمان و(١٢) سبسأ و(٧)<br>الشسورى و(١١،١٠١)، في | السعير |

## المراجع

١ - القرآن الكريم

٧- السنة النبوية وأحاديث رسولنا الكريم.

٣- معجم ألفاظ القرآن الكريم- جزأين.

٤- في منزل الوحى - د. محمد حسين هيكل.

٥- الأنبياء والرسل - د. عبد الحليم محمود.

٦- مع أنبياء الله - د. أحمد شلبي.

٧- قصص الأنبياء والتاريخ - د. رشدى البدراوي ج (١).

٨- القصة في القرآن د. محمد سيد طنطاوي - جزأين.

۹ - أنبياء بني اسرائيل - د. رشدي البدراوي.

١٠ - فتح العليم في تفسير القرآن الكريم - د. أحمد شوقي إبراهيم.

١١ - مصر في القرآن الكريم - د. أحمد صبحي منصور.

١٢ - الاختراق الصهيوني للمسيحية - القس إكرام لمعي.

١٣ - الإسلام في آسيا الصغرى - حسن محمود.

۱۶-تفسیر ابن کثیر جزأین

١٥ - مدن إسلامية مقدسة - د. أحمد شلبي.

١٦ - الحج إلى بيت الله الحرام - د. عبد الحليم محمود.

١٧ - الحج المبرور - محمد متولى الشعراوي.

١٨ -الكعبة المعظمة - الحرمان الشريفان عمارة وتاريخاً محمد أمين الكردي.

١٩ - الجامع اللطيف في فضل مكه وأهلها - ابن القرشي.

- ٢٠ إتحاف الإخصا بفضائل المسجد الأقصى-شمس الدين السيوطي ج (١).
  - ٢١- عرائس المجالس الإمام الثعالبي.
  - ٢٢- جبال الأنبياء حنفي المحلاوي.
  - ۲۲-موسی وهارون علیهما السلام د. رشدی البدراوی.
    - ۲۶- أنبياء ببني إسرائيل -- د. رشدي البدراوي.
      - ٢٥-حياة محمد د. محمد حسين هيكل.
    - ٢٦- تاريخ الفكر الديني -- د. محمد إبراهيم الفيومي.
      - ٧٧-أهل الكهف محمد تيسير ظبيان.
      - ٢٨- الله والكون د. محمد جمال الدين الفندي.
- ٢٩-التفسير الوسيط للقرآن الكريم د. محمد سيد طنطاوي سورة الفائحة والبقرة.
  - ٣٠- المعجم الوجيز.
  - ٣١- مختصر تفسير الطبرى جزأين
    - ٣٢- تفسير النسفى في أربعة أجزاء
  - ٣٢- معجم المصطلحات الطبية في جزأين من إصدارات مجمع اللغة العربية.
    - ٣٤-الحياة والموت محمد متولى الشعراوي.
    - ٣٥-أبي آدم قصة الخلق بين الأسطورة والحقيقة د. عبد الصبور شاهين.
      - ٣٦- الساعة وأشراطها محمود مراد.
      - ٣٧-الجبانات في العمارة الإسلامية- د. محمد حمزه إسماعيل الحداد.
        - ٣٨-الوجوه والنظائر لأبي عبد الله الدامغاني.
      - ٣٩- المعجم الوجيز لألفاظ القرآن الكريم د. نبيل عبد السلام هارون.
        - ٤ أسباب النزول الإمام أبي الحسن بن أحمد الواحدي.

١٤ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - محمد فؤاد عبد الباقي.

٤٢-محمد رسول الله - محمد رضا.

٤٣ -أهل الكهف في التوارة والإنجيل والقرآن - د. أحمد المجدوب.

14.